جوادشين أدبالطف



أدب الطف

# جوادرشنبر



مِنَ الْقَرَبُ لِلْاولْ الْمِهِ بَرِي حَسَى الْقَرَبُ لِالْولِ عَمِيْنَ

الجنوالتلابع

# بين إلله التمز التجيو

وهذا هو الجزء الرابع يتضمن أدباء القرن السابع والثمامن والتاسع من شعراء الحسين بن علي بن ابي طالب ، وهناك طائفة منهم بعد لم يتسن لنا الوقوف على شعرهم حيث غطت على آثارهم يد العصبية المقيتة وأخفتها النفوس المريضة .

لقد كان من الاولى أن اسجل في هذه الموسوعة كل من نظم وقال الشعر في يوم الحسين ، سواءً و'جدت أشعاره أم فيُقدت ، لكني قدد نويت يوم شرعت بتأليف هذا الكتاب أن أجمع الرائد من الشعر الذي جاء في سيد الشهداء لذا أطلقت عليها اسم (أدب الطف) . وإليك انموذجاً من الشعراء الذين عُدّوا من هذه الحلبة وإن لم يكتب لهم الجري في الميدان .

١ – ابراهيم بن هرمة من أهل المائة الثانية ، كان حياً سنة ١٤٦ ه .

قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد : هو شاعر مفلق ، فصيح مسهب، مجيد محسن القول ، سائر الشعر .

ادرك الدولتين : الاموية والعباسية ، وكان بمن اشتهر بالانقطاع الى الطالبيين .

قال السيد الامين في الجز ه من اعيانه : ويكفي دليلاً واضحاً على تشيمه أن يكون مشهوراً بالانقطاع الى الطالبيين في العصر الاموي والعبساسي عصر الملك العضوض واكثاره من مدائح الطالبيين ورثائهم منها قصائد كثيرة في عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب ، وزيد بن الحسن بن علي ، ومراث في الحسين عليه السلام . وله قصائد تعرف بالهاشميات يرويها الرواة .

ومن شعره ما رواه ابن عساكر في تاريخه .

ومها ألام على حبتهم بني بنت من جاءبالمحكمات ولست' أبالي بحبي لهمم

فإني أحب بني فاطمه وبالدين والسنن القائمــة سواهم من النعم السائمـة

٢ - محمد بن وهيب الحميري البصري البغدادي ، من شعراء القرن الثالث.
 قال الصفدي في الوافي بالوفيات ج ٥ ص ١٧٩ : وكان يتشيع وله مراث في آل البيت ولد بالبصرة ، وتوفي سنة مائتين ونيف وعشرين ببغداد .

قال أبر الفرج في الاغاني : حدثني على بن الحسين الوراق حدثنا ابر هفان قال : كان محمد بن وهيب يتردد الى مجلس يزيد بن هارون فلزمه عدة مجالس على فيها فضائل الحلفاء الثلاثة ، ولم يذكر شيئاً من فضائسل على عليه السلام فقال فيه ان وهيب .

آتي يزيد بن هارون أدالجه فليت لي بيزيد حين أشهده أغدو الى عصبة صمّت مسامعهم لا يذكرون علياً في مشاهدهم إني لا احبتهم لو يستطيعون من ذكرى أبا حسن

في كل يوم ومالي وابن هرون راحاً وقصفاً وندماناً يسليني عن الهدى بين زنديق ومأفون ولا بنيه بني البيض الميامين كا هموا بيقين لا يحبوني وفضله ، قطعوني بالسكاكين

وفيه: اخبرني محمد بن خلف بن المرزبان حدثني اسحق بن محمد بن القاسم ابن يوسف قال: كان محمد بن وهيب يأتي أبي ، فقال له أبي يوما انك تأتينا وقد عرفت مذاهبنا فنحب أن تعرفنا مذهبك فنوافقك أو نخالفك ، فقال له في غد أُبيّن لك أمرى ، فلما كان من غد كتب إليه .

أيها السائل قد بيّنت إن كنت ذكيا أحمد الله كثيراً بأياديه عليا شاهد أن لا إلها غيره ما دمت حيا وعلى أحمد بالصد ق رسولاً ونبيا ومنحت الود قربا ه وواليت الوصيا

٣ - شاعر يحدثنا عنه الثمالبي وقد نظم في أهـــل البيت عليهم السلام خمسين قصيدة ، ولم نعثر على واحدة من الخمسين ، وإليك القصة كما رواهــا في ( البتيمة ) ج ١ ص ٤٢٢ .

في ترجمة ابي القاسم علي بن بشر الكاتب قال .. قال لي الزاهر : اخبرني ابن بشر أنه كان له جد ً لأم يعرف بكولان ، وكان هو من أهمل الأدب والكتابة ، وحسن الشعر والخطابة ، قال لي : حججت سنة من السنين ، وجاورت بمكة حرسها الله فاعتللت علة تطاولت بي وضاق معها خلقي ثم صلحت منها بعض الصلاح ففكرت في أنني عملت في أهل البيت تسعا وأربعين قصيدة مدحاً فقلت : أكملها خمسين ثم ابتدأت فقلت :

بني أحمد يا بني أحمد

ثم أرتج على ، فلم أقدر على زيادة فعظم ذلك على واجتهدت في أن أكمل البيت فلم أقدر فحدث لي من الغم بهذه الحالة ما زاد على همي بإضاقتي وعلتي

فنمت اهتاماً بالحال فرأيت النبي على فجئت اليه فشكوت اليه ما أنا فيه من الأضافة وما أجده من العلمية وأخرى من القلة فقال لي : تصدّق 'يوسع عليك وصم يصح جسمك فقلت له : يا رسول الله وأعظم بمنا شكوته اليك أنني رجل شاعر أتشيع وأخص بالمحبة ولدك الحسين وتداخلني له رحمة لما جرى عليه من الفتل وكنت قد عملت في أهل بيتك تسما وأربعين قصيدة فلمس خلوت بنفسي في همذا الموضع حاولت أن أكملها خمسين فبدأت قصيدة قلت فيها مصراعاً وارتج على إجازته ونفر عني كل منا كنت أعرفه فما أقدر على قول حرف قسال : فقال لي قولاً نحا فيه إلى أنه ليس هذا إلي ؟ لقول الله تعالى: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) ثم قال لي : اذهب إلى صاحبك وأوما بيده الشريفة إلى ناحية من نواحي المسجد وأمر رسولا أن يضي بي إلى حيث أوما فمضي بي الرسول على ناس معهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له الرسول : اخوك وجمه اليك بهذا الرجل ، فاسمع ما يقوله قال في : فما المرسول ؟ قلت :

بني أحمد يا بني أحمد

فقال للوقت : قل :

بكت لكم 'عمد' المسجد أبي القاسم السيد الأصيد وذر" على الأرض كالأغدد لإعظام فعل بني الاعبد وما بالبنية من جلمد ولو شاء كان طويل اليد

بيثرب واهتز قسبر النبي وأظلمت الأفق أفق البلاد ومكة مادت ببطحائها ومسال الحطيم بأركانه وكان وليتكم خاذلا

قال : ورددها على ثلاث مرات ، فانتبهت وقد حفظتها .

\* \* \*

أما مازل به القلم ، والانسان معرض للخطأ والنسيان . فهو ما يلي : ١ - جاء في الجزء الأول من أدب الطف في ترجمة مصعب بن الزبير هذا

١ -- جاء في الجزء الأول من أدب الطف في ترجمة مصعب بن الزبير هذا
 البيت :

وإن الأولى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا وقد تحقق لدينا أنه لسليان بن قتة كما ذكره ابو الفرج في الأغاني وليس لمصعب كما روى ذلك الطبرسي في مجمع البيان ج ١ ص ٥٠٧ طبع صيدا لبنان .

٢ — وجــاء في الجزء الأول أيضاً عند ذكر النجاشي وأبياته في الحسين وأخيراً وقفت على تاريخ ابن كثير ج ٨ ص ٤٤ والمسعودي في مروج الذهب ج ٢ ص ٤٢٤ ان الأبيات في الامام الحسن السبط عليه السلام وهي أنسب بالمقام لأن النجاشي مات قبل مقتل الحسين على الأكثر ولم يدرك وقعة الطف ولا يوم الحسين (ع) ولا أدري كيف رواها مصعب الزبيري في الحسين وهو مؤرخ قديم توفي سنة ٢٣٦ ه.

على أن الدكتور عمر فروخ في تاريخ الأدب العربي ج ١ ص ٣١٣ يقــول أنه أدرك مقتل الحسين .

٣ - ذكرنا في الجزء الثالث لشعراء القرب السادس الشاعر ( صر در ) المتوفي سنة ٢٥٥ كما ذكر ابن خلكان فكان من الواجب عده في شعراء القرن الخامس ، وقد أوقعنا في ذلك السيد الأمين رحمه الله إذ عده من شعراء القرن السادس حيث ذكر وفاته سنة ٥٦٥ .

٤ - ترجمنا في الجزء الثالث للشاعر صفوان المرسى ، وليس لدينا من

شعره غير قصيدة واحدة ، أميا وقد عثرنا على محاضرة الأديب المغربي عبد اللطيف السعداني من مدينة ( فاس ) وقد نشرها في مجلة العرف ن م ٥٩ فكان في ثنيايا محاضرته القيمة قصيدة لشاعرنا المرسي ، وقد اقتطفنا جزءً من المحاضرة مع القصيدة .

وكان عنوان المحاضرة : حركات التشييع في المغرب ومظاهره .

وبعد أن أتى على مـا يقوم به المغربيون من مظاهر شعائر الحسين عليه السلام في شهر المحرم والرواسب القديمة منذ العصور المتقدمة قال :

ان أحد أعلام الفكر والمفكرين في القرن الثامن الهجري هو لسان الدين ابن الخطيب أتحفنا باشارة ذات أهمية كبرى. والفضل في ذلك يعود الى إحدى النسخ الخطية الفريدة من مؤلفه التأريخي (إعلام الأعسلام فيمن بويع بالخلافة قبل الاحتلام).

التي حفظتها لنا خزانة (جامعة القرويين) بمدينة فاس من عاديات الزمن (۱) وبهذه الإشارة تنحل العقدة المستعصية وينكشف لنا ما كان غامضاً من قبل ما أغفل الحديث عنه المؤرخون بما كان يجري في الأندلس من أثر التشيع . ذلك أن ابن الخطيب عند حديثه عن دولة يزيد بن معاوية انتقل به الحديث الى ذكر عادات الأندلسيين وأهل المغرب خاصة في ذكرى مقتل سيدنا الحسين من التمثل باقامة الجنائز وانشاد المراثي .

وقد أفادنا عظيم الفائدة حيث وصف إحدى هذه المواسيم وانشاد المراثي وصفاً حيًّا شيقًا حتى ليخيّل اننا نرى أحياء هذه الذكرى في بلد شيعي. وذكر

<sup>(</sup>١) يعود الفضل في اكتشاف هذه النسخة من هذا الكتاب واطلاعنا عليه الى العلامة السيد العابد الفاسي مدير خزانة جامعة القرويين .

أن هذه المراثي كانت تسمّى الحسينية وإن المحافظة عليها بقيت مما قبل تاريخ عهد ابن الخطيب الى أيامه. ونبادر الآن الى نقل هذا الوصف على لسان صاحبه:

« ولم يزل الحزن متصلا على الحسين والماتم قائمة في البلاد يجتمع لها الناس ويختلفون لذلك ليلة يوم قتل منه بعد الأمان من نكير دول قتلته ولا سيا بشرق الأندلس فكانوا على ما حدثنا به شيوخنا من أهل المشرق (يعني مشرق الأندلس) يقيمون رسم الجنازة حتى في شكل من الثياب يستخبى خلف سترة في بعض البيت وتحتفل الأطعمة والشموع ويجلبالقراء المحسنون ويوقد البخور ويتغنى بالمراثى الحسنة ».

وفي عهد ابن الخطيب كان ما يزال لهذه المراثى شأن أيضاً فإنه في سياق حديثه السابق زادنا تفصيلا وبيانا عن الحسينية وطقوسها فقال :

« والحسينية التى يستعطها الى اليوم المستمعون فياوون لها العهائم الماونسة ويبدلون الأثواب في الرقص كأنهم يشقون الأعلى عن الأسفل بقية من هذا لم تنقطع بعد وان ضعفت ومهما قيل الحسينية أو الصفة لم يدراليوم أصلها . وفي المفرب اليوم ما يزال أولئك المسمعون الذين أشار اليهم ابن الخطيب يعرفون بهذا الاسم وينشدون وكثرت في أنشادهم على الأخص الأمداح النبوية . كا أن الموسيقى الاندلسية الشائعة اليوم في بلاد المغرب تشتمل في أكثرها على الامداح النبوية أنضاً .

كا أفادنا ابن الخطيب بنقله نموذجاً لهذه المراثي مدى عناية الشعراء بهذا الموضوع وعر"فنا باحد شعراء الشيعة في الأندلس الذي اشتهر برثاء سيدنا الحسين وهو أبو البحر صفوان بن ادريس التجيبي المرسي (٥٦١ – ٥٩٨). وهذه القصيدة كانت مشهورة ينشدها المسمعون وهي كما يلي :

على منزل منه الهدى بتعليم لأوجههم فمه بدور وأنجه لعاينت أعضاء النبي تقسم وإلا" فان الدَّمع أندى وأكرم وناح علمهن الحطيم وزمزم وموقف جمع والمقام المعظتم ألست تراه وهو أسود أسحم تبدي علمه الشكل يوم تخريم عليهم عويسلا بالضائر يفهم لدك حراء واستطير بلمــــلم لآل رسول الله والرزؤ أعظم رأى ابن زباد أمّه كيف تعقم تنادى أباهيا والمدامع تسجم كما صاغه قيس وما مج أرقم ولم يقرعوا سناً ولم يتندموا كأنهم قد أحسنوا حين أجرموا وأجفان عين تستطير وتسحم وغلته والنهر ريان مفعم كأنهم من نسل كسرى تنُغتنموا ثناياك فسها أبها النور تلثم وما فارق الفاروق ماض ولهذم وأعلى على كعب من كان بهضم

سلام كأزهار الربى يتنسم على مصرع للفاطميين غييت على مشهد لو كنت حاضر أهله على كريلا لا أخلف الغنث كربلا مصارع ضجت يثرثب لمصابها ومكة والاستار والركن والصفا وبالحجر الملثوم عنوان حسرة وروضة مولانا النبى محسسد ومنبره العسلوى للجذع أعولا ولو قدارت تلك الجمادات قدرهم وما قدر ما تبكى البلاد وأهلها لو أن رسول الله يحسى بعمدهم وأقبلت الزهراء قدّس تربهــــــا تقول أبي هم غادروا ابني نهمه وهم قطعوا رأس الحسين بكربلا فخذ منهم ثاري وسكتن جوانحا أبى وانتصر للسبط وأذكر مصابه وأسر بنىه بعـــده واحتالهم ونقر نزيد في الثنايا التي اغتدت اذا صدق الصديق حملة مقدم وعاث بهم عثبان عيث ان مر"ة وجب مل حبريل أتعك غارب من الغي لا يعلى ولا يُستسنم

ولكنها أقدار رب لهـــا قضى قضى الله أن يقضى علمهم عبيدهم لتشقى بهم تلك العبيد وتنقم هم القوم اما سعيهم فمخيَّب مضاع وأما دارهم فجهنم فيا أيها المغرور والله غاضب لبنت رسول الله ابن تيمم ألا طرب يقلى الاحزن يصطفى ألا أدمع تجرى ، ألا قلب يضرم قفوا ساعدونا بالدموع فإنها لتصغر في حق الحسين ويعظم ومهما سمعتم في الحسين مراثياً تعبّر عن محض الأسى وتترجم

فلا يتخطى النقض ما هو يبرم فمدّوا أكفا مسعدين بدعوة وصلتواعلىجد الحسين وسلموا (١١)

<sup>(</sup>١) اعلام الاعلام فيمن بويع بالخلافة قبل الاحتلام، ابن الخطيب نسخة خطية ص ٣٨-٣٠.



# شعراد القرنالسابع

| سنة الوفاة |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| ۸•۲        | ابن سناء الملك القاضي السعيد هبة الله بن جعفر     |
| 71.        | الشيخ ابراهيم بن نصر                              |
| 718        | أبو الحسن المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان |
| 779        | علي بن المقرب الاحسائي                            |
| 750        | عبد الرحمن الكتاني                                |
| 707        | كال الدين الشافعي محمد بن طلحة                    |
| 700        | عبد الحيد بن ابي الحديد المعتزلي                  |
| XOF.       | محمد بن عبدالله القضاعي الشهير بابن الابار        |
| 771        | احمد بن صالح السنبلي                              |
| 777        | أبو الحسين الجزار يحيى بن عبد العظيم              |
| 740        | شمس الدين محمد بن عبيد الله الكوفي الواعظ         |
| 744        | عبدالله بن عمر بن نصر الوزان                      |
| 74.        | نجم الدين الربعي جعفر بن نجيب الدين محمد          |
| 794        | عليٰ بن عيسى الاربلي                              |
| 798        | البوصيري محمد بن سعيد الصنهاجي                    |
| 790        | سراج الدين الوراق                                 |



# ابن سينا و الملك ف

## قال ابن سناء الملك المتوفى ٢٠٨ من قصيدة :

ونظمتُها في يوم عــا شوراء من همي وحزني يوم يناسب غَابنَ مَــن قتلوه ظلمـاً مثل غبني يوم يساءُ بــه وفيه له كـل شيعيّ وسُنتي إن لم أعـز المسلم ن بـ فإني لا أهنتي أو كنت مسن لا ينو ح بسه فأني لا أغني قُنْتُلَ الحَسَنُ بِكُلُّ ضَرٌّ بِ للبغَاةِ وَكُلُّ طَعَنِ شَنتُوا عليه وما سقو ، قطرة من ماء شَنَ ا أنت الولي للله تصر ح بالولاء ولست تكنيى ولأنت أولى مسن يبا كر قاتليه بكل لمنن وهو الشفيدع لخاجتي ليزيدني مسن لم يردني وقصدتي أطلقتها بالبث من صدر كسجن

من آثاره : روح الحيوان ، فصُنُوص الفصول ، ديوان رسائيل ، ديوان شعره المطبوع بالقاهرة سنة ١٣٨٨ ه .

وكان ملماً ببعض اللغات الاجنبية ، فهو يجيد الفارسية ويتقنها ويشير الى ذلك في احدى قصائده التي وجهها إلى القاضي الفاضل:

وعز" على العرب اني حفظ ت برغمي بعض ِ لغات العجم

قال ابن سعيد في كتابه ( الاغتباط في حلي مدينة الفسطاط ) ج ٢ ص ٢٩٣ انه كان مفالياً في التشيع، أما شارح الديوان فينفي عنه ذلك، ومن قوله في مدح القاضي الفاضل :

أصبحت في مدح الاجل موحداً ولكم أتتني من أياديه ثنى وغدوت من حبي له متشيعاً يا من رأى متشيعاً متسننا أبوه القاضي الرشيد كان يشغل منصباً هاماً ويعتني بتربية ولده هذا . كانت وفاة الشاعر في العشر الاول من شهر رمضان سنة ٢٠٨ ه .

ودفن بالقاهرة كما ذكر ابن خلكان في الوفيات .

ولما كان قد حرم عطف أبويه بوفاتهما وهو في ريعـــان الشباب أكثر من رئائها فيقول في رئاء امه

مالي أُنهنه عنك آمـالي وأصدُ عنك كأنني قالي ورثى أباه في لهفة عارمة كا رثى أمه .

أيا دار في جنات عدن له دار ُ ويا جار إن الله فيها له جار وهي قصيدة بلغ فيها الذروة لأنها عصارة نفس .

سأبكي أبي بل ألبس الدمع بعده وإني لذيل الدمع فيه لجر"ار' وإن فنيت من مقولي فيه أشعار لعلى "بعد الموت ألقاه شافعاً اذا أثقلتني في القيامة أوزار

وقد بلغت هذه القصيدة تسعة وستين بيتاً وكثير من أبياتها فرائد نفيسة · وقال في رثاء امه في قصيدته التي مطلعها :

صح من دهرنا وفاة الحياء فليطل منكما بكاء الوفاء والقصيدة طويلة تبلغ تسمة وستين بيتاً ، وفي هذه القصيدة يضيق صدره ولا ينطلق لسانه فلقول:

أنت عندي أجمل من كل تأبين ولو صغت بالثريا رثائي في ضميري مما ليس يبرز شعري لا ولو كنت أشعر الشعراء ثم يخاطب القبر ويناجمه فعقول:

وإذا ما دعوت فبركِ شوقاً فبحقى ألا تجبي ندائى هل درى القبر ما حواد وما أخ فاه من ذلك السنى والسناء فلكم شف باهر النور منه فرأيت الإغضاء في إغضائي

أنت عندي لما حويت من الط الجنة تحت أقدام الأمهات:

واشفعى لى فجنسّتى تحت أقدا فقريب لا شك بأتبك عنى عجّل الله راحتي من حسّاتي وإذا مــا الحماة كانت كمثل الدا

## وقوله في الفخر :

سوايَ بهاب الموت أو برهب ُ الردي ولكنني لا أرهب ُ الدهر إن سطا وإنك عبدي يا زمــان ُ وانني وما أنا راض أننى واطىء الثرى

فاحتفظ أيها الضريع ببدر صرت من أجله كمشل السماء وترفيّق به فإنــك تسدى منيّة جميّة إلى العلمــاء سهر ينحاكمك مسحد" بقساء لـــك حجتي وهجرتي ولمن في لك ثنائي ومدحتى ودعـــائي

اذكريني يوم القيامة يا أمّ لئللا أعد في الأشقياء مك من غـــير شبهة وامتراء بقدومي علىك وفد الهناء إنها في الزمان أعظم دائي ء كان المات مثال الدواء

وغبری کہــوی أن یعس مخلّدا ولا أحذر الموت الزؤام إذا عــدا ولو مدَّ نحوي حادثُ الدهر كفَّه لحيثتُ نفسى أن أمُدَّ له يــــدا توقشد عزمي يترك الماء جمرة وحيلة حلمي تترك السيف مبشردا وأظمأ إن أبدى لي الماءُ مِنتَةً ولو كان لي نهْرُ الجِـــرّة مُوردا (١) ولو كان إدراك الهدى بتذلل ِ رأيت الهدى ألا أميل الى الهدى ولي همّــة لا ترتضي الأفق مَقعدا

<sup>(</sup>١) المجرة.. قطعة من السياء واسعة تشبه المكان المتسع من النهر.

ولي قلم في أغلل إن هززت لها ضر"ني ألا أهز المهندا

إذا صال فوق الطرس وقع صريره فيإن صليل المشرفي له صدى

وقال في رثاء صديق له :

قسح قسح أن أرى الدمع لا يفي مضى الجوهر الأعلى وأي مروءَة تكلث خلىلا صرت من بعد ثـُكله وقد كان مثوى القلب معنى سروره

بكيت ُ فما أجدى حزنت ُ فما أغنى ولا بد لي أن أجهد الدمع والخُزنـــا وأقبح منه أن أرى القلب لا يَغنى إذا ما أدخر"نا بعده العَرَضَ الأدنى فرُرادي وجاء الهم من بعده مثنى فقد خَر ِبَ المثوى وقد أقفر المغنى(١)

وقال يوثي امرأة كان يحبتها ويعشقها :

بكيتك بالعين التي انت أختبها وشمس الضحى تبكيك إذ انت بنتها وتضحك غزلان الفلاة لأننى بعينيك لما أن نظرت فضَحتُها ويا منيــــة يا ليتني لم أفز ُ بهــــا شهدت أبأنسًى فيك ألأم ثاكل أفاديتي يا ليت أني فديتها وقــد كنت ِ عنــدي نعمــة ً وكأنني وما بال نفسي فيك ما كان بختُها أما دهر قـــــد أوجدتني مذ وجدتها تطلبتها من ناظرى بعد فقدها

وأمنيــةً يا ليتني مـــا بلغتُها لليلة بينٍ ميت فيها وعشتها وسابقتي يا ليت أنتي سبقتها وقيد عشت يوماً بعدها قد كفرتها مماتي لمتالم يَعش منك مجتبُها عليك وعيشي لاثيابي شققتها في الك لا أعدمتني إذ عدمتها فضاعت ولكن في فؤادي وجدتها

<sup>(</sup>١) عن الديوان

شكلتك بـــدراً في فؤادى شروقه وفاكهـــة في جنـّــة الخلد نبتهـــا على رغمهـا خانت عهودي وإنــه جزاءٌ لأني كم وفت لي وخنتهــا وأنفقت من تبر المدامـــع للأسى كنوزاً لهــذا اليوم كنت ذخرتها وسالت على خدي من لوعمة الجوى سيول دموع خضتها ثم 'عمتهما ففي وقت لثمي كنت منه سرقتها لتندبك لكنني ما عذرتها علسا وإما دمعة قد سكمتها أصارت حصاة القلب مني حقيقة عصاة " لأنسى بعدها قد نسبذتها ومعشوقة لي لست أعشق بعدهـا نعم لي أخرى بعدها قد عشقتهـا عشقت على رغهم الحيهاة منيتى تراني لمها أن عشقت أغر تهها أزور فؤادى كلما اشتقت قبرها غراماً لأني في فؤادي دفنتها وأشرق بالمساء الذي قسد شربته ومسا شرقي إلا لأني ذكرتهسا ولو طلبت مني الزيادة زدتها كذا بجناني لا بعقلي خِلتهـا وأبصرتها بعـــد البلى لعرفتهـــا ونضرَتها حتى كأنتَى نظرتهـــا عقود لآل من دموعي نظمتهـــا وأكفانــَهـــا يا ليت أني لبستهــــا فرائحة الفردوس منب شممتها (١)

لآلیء دمعی مـــن لآلیء ثغرهــــا قد اعتذرت نفسى بأن بقاءها وجُهُدى إمــا زفرة قد حبستها وأمنحهما نفسي وروحي وأدمعي محاسنهـــا تحت الثري ما تغيّبت ولو بليت تلـــك الحُلِّى وتنكرت أيريني خبالى شخصتها وبهاءكهـــا غدت في ثراهـا عاطلاً ويجدها فیـــا لحدها یا لبت أنی سکنته فلا تجحدی إن قلت ُ قبر ُك جنّـة ُ ﴿

<sup>(</sup>١) عن الديوان .

الشيخ ابراهيم بن نصر قاضي السلامية بالموصل وفاته سنة ٦٠٠ هـ

ما شهر عاشوراء أذكرتني مصارع الاشراف من هاشم ساروا بها يا قبحها فعسلة مثل مسير الظافر الغسانم ما فيه للظالم من عاصم بالنار لا بالسمف والصارم (١)

أبكي ولا لوم على من بكى وإنما اللوم على اللائم ما من بكى فيك أشد البكا وناحَ بالعـــاصي ولا الآثم ِ رزية ما قام في مثلهـــا نائحة تندب في مأتم ِ آل رسول الله خير الورى وصفوة الله على العسالم مثل مصابيح الدجي عفر"ت وجوههم في الرهج القاتم ِ رؤوسهم تحمل فوق القيّنا مطلومة شُلّت يد الظالم كأغيا الزهراء ليست لهم أمتًا ولا الجد أبو القاسم قل لابن مرجانة لا بد أن تَعَضُّ كفُّ الخاسر النادم محمد خير بيني آدم خصمك يا شر بني آدم ىطلب منك الثأر في موقف وفيه يقتص من المعتبدي

<sup>(</sup>١) عن مجلة البلاغ المكاظمية السنة الأولى العدد الثاني ص ٧ بقلم الدَّتُور مصطفى جواد .

الشمخ إبراهم بن نصر قاضي السلامية بالموصل تلقى دراسته في المدرسة النظامية ببغداد وسمع بها الحديث على الوزير عون الدين يحيى بن محمد الحنبلي. وكانت وفاته في السنة العاشرة بعد الستمائة للهجرة. وقد حاء ذكره في كتاب ( الطبقات ) للشافعي وكتاب ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان ج1 ص ٨ ما نصه : أبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر الملقب ظهــــير الدبن قاضي السلامية ، الفقيه الشافعي الموصلي .

ذكره ان الدبيثي في تاريخه فقال:أبو إسحق من أهل الموصل تفقيه على القاضي أبي عبدالله الحسين بن نصر بن خميس الموصلي بالموصل وسمع منه ، قدم يغداد وسمع بها من جماعة وعاد الى بلده وتولى قضاء السلامية \_ إحدى قرى الموصل– وروى باربل عن أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري النحوي شيئًا مِن مصنفاته سمع منه ببغداد وسمع منه جماعة من أهلها انتهى كلامه. وكان فقيهاً فاضلاً أصله من العراق من السندية تفقه بالمدرسة النظامية بمغداد وسمع الحديث ورواه وتولى القضاء بالسلامية وهي بلدة بأعمال الموصل مدته بها وغلب عليه النظم ونظمه رائق فمن شعره :

لا تنسبوني يا ثقالتي إلى غدر فليس الغدر من شيمتي

أقسمت بالذاهب من عيشنا وبالمسرات الستي ولت إنى على عهدكم لم أحسل وعقدة المثاق ما حلت

ومن شعره أيضاً :

جود الكريم إذا ما كان عن عدة ان السحائب لا تجدى بوارقها

وقـــــد تأخر" لم يسلم من الكدر نفعاً إذا هي لم تمطير على الأثر

وما طل الوعد مذموم وان سمحت يا دوحة الجود لا عتب على رجل

يداه من بعد طول المطل بالبُدر يهزها وهو محتساج إلى الثمر

وكان بالبوازيج وهي بليدة بالقرب من السلامية زاوية لجماعة من الفقراء إسم شيخهم مكى فعمل فيهم :

ألا قل لمكي قول النصوح متى سمع الناس في دينهم وأن يأكل المرء أكل البعير ولو كان طاوي الحشاجائما وقالوا سكرنا بحب الآله كذاك الحمر إذا أخصت

فحق النصيحة أن تستمع بأن الفيناسئنة "تتبسع ويرقص في الجمع حتى يقم لما دار من طرب واستمع وما أسكر القوم إلا القصع ينقز ها ريها والشبع

ذكره أبو البركات بن المستوفى في تاريسخ إربل وأثنى عليه وأورد له مقاطيع عديدة ومكاتبات جرت بينهما وذكره العماد الكاتب في الخريدة فقال شاب واضل ومن شعره قوله:

كأني أدعوه لفعــل محرّم فمن أعظم الآثام قتلة مسلم

أقول له صلني فيصرف وجهه فان كانخوفالأثم يكره وصلتي

توني يوم الخيس ثالث شهر ربيع الآخر سنة عشر وستائة بالسلامية رحمه الله تمالى، وكان له ولد اجتمعت به في حلب وأنشدني من شعره وشعر أبيسه كثيراً وكان شعره جيّداً ويقع له المماني الحسنة ، والسلامية بفتح السين المهملة وتشديد اللام وبعد الميم ياء مثناة من تحتها ثم هاء وهي بليدة على شط الموصل من الجانب الشرقي أسفل الموصل بينهما مسافة يوم فالموصل في الجانب الغربي وقد خربت السلامية القديمة السبي كان الظهير قاضيها وأنشئت بالقرب منها بليدة أخرى وسموها السلامية أيضاً.

# أبوانحير للنصورب لتدأ

المتوفى سنة ٦١٤

بني عمتنا إن يوم الغدير يشهد للفارس المعالم ومن خصَّه باللوا الأعظم أبونا علي وصي الرسول وها نحن من لحمهِ والدَّمِ لكم حرمة بانتساب إليه لإن كان يجمــعنا هاشم فأين السُّنام من المنسم ؟ فنحسن الأهلـة للأنجـــم وإن كنتم كنجوم الستماء ونحن بنو عمَّــه المسلم ِ . . . حماه أبونا أبو طالـــب وأسلم والنتـــاس لم تسلم ِ فأما الولاء فلا يكتم وقـــــد كان يكتم إيمانه وأي الفضاييل لم نحوها ببذل النوالوضرب الكمي؟ وأنتم قفوتم أبا مجرم (١) قَــَفُونَا مُحَّدُ فِي فَعَـــله هدى لنكم الملك هديالعروس ورثنا الكتاب وأحكامه على مفصح النـّـاس والأعجم ِ فإن تفزعوا نحو أوتاركم فزعنا إلى آيـة المحكم أشرب الخور وفعل الفجور مـــن شيم النفر الأكرم <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) يعني أبا مسلم الحراساني عبد الرحمن القائم بالدعوة العباسية سنة ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) عن الحداثق الوردية .

قتلتم هداة الورى الطاهرين كفعل يزيد الشقى العمى

فخرتم بملك لكم زايل يقصر عـن ملكنا الأدوم ولا بدُّ الملك من رجعة إلى مسلك المنهــج الأقوم إلى النفر الشمّ أهل الكسا ومن طلب الحسق لم يظلم

هذه الأبيات نظمها المترجم له في جمادى الاولى سنة ٢٠٢ يعارض بهــــا قصيدة ابن المعتـّنز الميميّة التي أوّ لها :

> لنـــا مفخر ولكم مفخر فأنتم بنوا بنته دوننـــا

بني عمَّنا ! ارجعوا ودُّنا وسيروا على السنن الأقوم ِ ومن يؤثر الحقّ لم يندم ونحن بنسوا عمته المسلم

وقال:

عجبت فهل عجبت لفيض دمم رميا يغنىك من طلل محمل فمدن عن المتازل والتصابي فيا لك موقفاً ما كان أسنى لقد مال الأنام معا علنا مدينيا الناس كلتيم جمعا فكان جزاؤنا منهم قراعك هم قتلوا أبا حسن علسًا وهم حضَّر وا الفرات على حسن

لموحشة على طلـــل ورسم لهنــــــد أو لجل أو لنعم وهات لنا حديث غدير خم" ولكن مرر في آذان صم ا كأن خروجنا من خلف ردم وكم بين المبين والممي ؟ ببيض الهند في الرهج الأجمّ وغالوا سطه حسنا بسم وما صابوه من نصل وسهم

في الحداثق الوردية .

ابو الحَسَن المنصور بالله ولد سنة ٥٦١ وتوفى سنة ٦١٤ .

هو الامام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليان بن حمزة بن علي بن حمزة ابن هاشم بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن ابى محمد عبدالله بن الحسين بن ترجمان الدين القاسم بن ابراهيم بن اسماعيال بن ابراهيم طباطبا بن الحسن بن الحسن بن الامام على ابي طالب عليه السلام .

أحد أثمة الزيدية في ديار اليمن ، ألسّف كتباً ممتعة في شق المواضيع من الفقه وأصوله والكلام والحديث والمذهب والادب . ذكر الشيخ الاميني جملة منها وقال : انسه قرن بين شرف النسب والمجد المكتسب وضم الى شرفه الوضاح علما جسّاً والى نسبه العلوي الشريف فضائل كثيرة جمع بين السيف والقلم فرف عليه العلم والعكم ، فأصبح إمام اليمن في المذهب ، وفي الجبهسة والسنام من فقهائنا ، كما أنه عد من أفذاذ مؤلفيها وأشعر الدعاة من أثمتها بل أشعر أثمة الزيدية على الاطلاق كما قال صاحب الحدائق ونسمة السحر.

وكان آية في الحفظ. قرأ في الأصولين على حسام الدين أبي محمد الحسن بن محمد الرصاص وألتف كتباً ممتعة في شتى المواضيع من الفقه واصوله والكلام والحديث والمذهب والادب منها:

- ١ صفوة الاختيار في اصول الفقه .
- ٢ الشافي في اصول الدين . اربعة اجزاء .
  - ٣ الاجوبة الكافئة بالادلة الوافئة .

- إلى الاختيارات المنصورية في المسائل الفقهية .
  - حتاب الفتاوى ، مرتب على كتب الفقه .
    - ٣ \_ الرسالة الحاكمة بالادلة العالمة .
    - العقيدة النبوية في الاصول الدينية .
      - ٨ الرسالة النافعة بالادلة القاطعة .
- الرسالة الناصحة بالادلة الواضحة ، في جزئين ، الاول في اصول الدين والثاني في فضائل العترة الطاهرة .
  - ١٠ حديقة الحكم النبوية شرح الاربعين السلفية .
    - ١١ ــ الرسالة الفارقة بين الزيدية والمارقة
    - ١٢ الرسالة الكافية الى أهل العقول الوافية
    - ١٣ ـ الرسالة القاهرة بالادلة الباهرة في الفقه
  - ١٤ ــ الجوهرة الشفافة في جواب الرسالة الطوافة (١)

وغير ذلك من المؤلفات التي جاء ذكرها في كتب السيرة

كان المترجم يجاهد ويجادل دون دعايته في الامامة ، وله في ذلك مواقف ومجاهدات، وكان بدء دعوته سنة ٥٩٣ في شهر ذي القعدة ، وبايعه الناس في في ربيع الأول سنة ٥٩٤ وأرسل دعاته الى خوارزم شاه المتوفي ٦٢٢ وتلقاهم السلطان بالقبول والاكرام ، واشغل ردحاً من الزمن منصة الزعامة في الديار

<sup>(</sup>١) والطوافة رسالة أنشأها رجـل متفلسف أشعري مصري تحتوي على نيف وأربعين مسألة في أصول الدين .

اليمنيَّة الى أن توفي سنة ٦١٤ وكانت ولادته سنة ٥٦١ ومن مختار ما رثي به قصيدة ولده الناصر لدين الله أبي القاسم محمد بن عبد الله .

وفي الحدائق الوردية ترجمة ضافية للمترجم له في ستين صحيفة تحتوي على جملة من كتاباته وخطـاباته في دعاياته وجهـــاده وشطراً وافياً من شمره في مواضيع متنوعة .

# عئى بن المقريب

## المولود سنة ٧٧٦ والمتوفى ٣٢٩

# قال يرثي الحسين

إبك على آل النبي أودع يكفيك ما عانيت من مصابهم من أن تبكتى طللا بلعلم تنُحبتهم قلت وتبكى غيرَهم إنك فيا قُلْتُه لمدَّع أما عامت أن إفراط الأسى عليهم علمة التشيع أقوت مغانيهم فهن ً بالبُكا أحق من وادي الغضا والأجرع يا ليت شعري من أنوح منهم ومن له يَنْهِ لَ فيض أدمعي أللوصيّ حينَ في محراب ِ 'عَمَّمَ بالسيف ولمَّا يَركع ِ''' أم للبتول ِ فاطم ٍ إذ مُنعت عن إرثها الحق بأمر مُجمع أبوك قد قال بأعلى صوته مصرحاً في مجمع فمجمع

يا واقفيا بدمنة ومربع وقول ُ مَّن قسال لهــــا يا هذه

<sup>(</sup>١) عن دبوانه المطبوع بمصر سنة ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م

وألحِيدت في ليلها لغيضها عليهم سراً بأخفى موضم(١)

نحن جميع الأنبياء لا نوى أبناءنا لإرثنا من موضع وما تركناه يكون مغنما فارضى بما قال أبوك واسمع قالت فهاتوا نحلتي من والدي خيرِ الانــــام الشافع المشفـتــع قــالوا فهل عندك من بيّنة نسمع معناها جميعــا ونعي فقالت إبناي وبعلي حيدر أبوهما أبصر بـــه وأسمِـــع فأبطلوا إشهادهم ولم يكن نص الكتاب عندهم بمقنم ولم تزل مهضومة مظلومة برد دعواهـا ورض الاضلم

#### ومنهــا :

أم للذي أودت به جُعْدتهم وإن حُنزني لقتبل كربيلا إذا ذكرتُ يومـــه تحدّرت يا راكماً نحو العراق حُرشعاً إذا بلغت َ نسنوي فقف ۚ ہــــا والبسإذا اسطعت بهاثوب الأسي فإن فسها للهدى مصارعياً فاسفع بها دمعك لا مستبقياً فكل دمع ضائع منك على

يومئذ بكأس سئم منقع ليس على طول البلي عقلم مدامعي لأربع في أربسع يُنمى لعبدي النجار جرشع (٢) وقوف ً محزون الفؤاد موجع وكل ثوب للعزاء المنفجع رائعية عثلها لم يُسمع في غربه وبنسع غراماً واجزع غير غريب المصطفى المضتع

<sup>(</sup>١) هذه القطعة من القصيدة التي تخص الزهراء فاطمة عليها السلام رواهــــا صاحب كتاب (إثباة الهداة)

<sup>(</sup>٢) الجوشع : العظيم من الابل والخيل .

لله يوماً بالطفوف لم يــــدع يومٌ به اعتلت مصابيح الدحبي يوم به لم يلق من داعكة يوم به لم تــَبق قط أ رايــة ً يوم" به لم يَبقَ قط مارن" (١) يوم بيه لم تبقَ من وسلةِ نوم به الكلب الدريع يَعتدي يوم به غنُودر سبط المصطفى لهفي له بدعو الطعان متعلنا كاتىـــتمونى بالمسبر نحوكــــم فنحن طوع لك لم ننسَ الذي حتى إذا حبّت للا يُصلحكم لقستموني بسنوف في الوغي هل كان هذا في سجلا"تكم' هل لكم في أن تفوا بسعتي قالوا له همهات ذاك إنـــه بایــــــع پزیداً أو تری سیوفنا فعندها جرد سنفاً لم يضع

لمسلم في العيش من مستمتع بتعارض من الضلال مُفزع تشد ركن الدين لم تــُضعضع تدعو إلى الشيطان لم تستدع تحبى ثرى الاسلام لم 'تشيّع تهدى إلى ضلالة لم 'ترفع ومعطس" للحق لم يَنجــدع ِ حقاً لآل المصطفى لم تـُقطع ِ على هزير الغاية الميدرع للعاسلات والضباع الخنُمتع دعاء مأمون الفرار أروع أكفرُ من عادٍ وقوم تــُبتع وقلتمُ خُنُذُ في المسبر أودع لكم من العهدد ولم نـُضـتّع من إرث جدى و ذراريه مُعَى منتضيات ورماح شُنُرَّع یا شر مرأی للوری ومسمع أن تسمحوا لي عنكم ُ بمرجع مالك في سلامة من مطمع هامــــكمُ يقعنَ كلَّ موقـــــع نج\_اده منه بأي موضع

<sup>(</sup>١) المارن : الانف أو طرفه أو مــا لان منه . والمعطس : الانف أيضاً ، وجدع الانف قطمه رهو كناية عن القهر والارغام .

من بأسه الحاسم بالمقنسم حامى الذمار بطيل سكمدع والخبل تردى والكماة تـكـ عي عن بارع الرمية صلب المنزع علمه رَدع أو خَلوقُ أودع(١) غير' طعام أنسُر وأضبع قالت لركن الدين إيهاً فقع وذبح ُ أطفال وسلب أذرع رأي قددار (٢) رأيهم فيصدع يا للرجال للفعــال الأشنع لقےد تعدات كل أمر مفظع رضاً لشانب الزّنم الأوكع وقدد أقم أهدله يجعجع يذاد عن ماء الفرات المترع حتى قضى بغلة لم تنقيع لحكين أوداج وهشم أضلع كالبـــدر تزهى في أتم مطلع مَن سيو"دُ أنـــه لم يَقرع إلى الشآم فوق حسري ضُلُمُّع

وعاث في أبطالهم حتى اتـُقى وحوله من صحبـــه كل فتى کم غادر غـادره مجـدلاً حتى رماه الرحس شئلت ددأه فخر" والهفا له كأغا من بعد أن لم يبق من أنصاره ثُـَمَتُ مالوا للخسام مُسلةً ضربأ ونهسأ وانتهاك حرمة لقد رأوا في الفكر تعساً لهم ُ وأبن عَـقر ُ ناقة ممـــــا جَـنـوا ما مثلها في الدهر من عظمة يا لهف نفسي للحسين بالعــرا لهفى لمولاي الشهبد ظامئاً لم تسمح القـــوم له بشربة لهفى له والشمر فوق صدره ِ لهفى له ورأسه في ذابــــل لهفى لثغر السبط إذ يقرعمه يا لهف نفسي لننات أحمد يُسقن في ذلّ السما حواسراً

<sup>(</sup>١) الردع : الزعفران أو لطخ من الدم . والخلوق ضرب من الطيب .

<sup>(</sup>٢) قدار امم امرأة سعت في عقر ناقة النبي صالح .

يقدمهن الرأس في قناتب بندین با حداه لو رأیتنــا نهدى الى الطاغى بزيد للمنا يكحدى بنا حاد عنسف سيره يتعمنا السبر فستحثثنا ولو ترى السجّان في كـــوله بعزز علمك جدأنا مقامنا استأصلوا رجالنا ومسا اكتفوا ثم يصحن ما حسناه أما خلفتنا بعدك وقفأ مُححَراً واعجباً للأرض كىف لم تسخ فلعنة الرحمن تغشى عصمة يا آل طـــه أنتمُ وسلقي واليتكم كيما أكـــون عندكم إلىكم نفثة مصدور أتت مقربي عربي طبعه يُنمى إلى البيت العسوني إلى عليكم صلى الإله وسقى

هد"يــة ً إلى الدعي ابن الدعي ننُسلَبُ كُلُّ مِعْجِرٍ وَبُرْقُعَ شعثًا بأسوا حالة ٍوأبـــدع لوقيل إربع ساعة لم يربع إذا تخلمه فنسا بضرب موجع يضرب ضرب النعم المسلم ومصرع ُ في الطف أي ُ مصرع بسى نسوان وذبح أرضع على الحنين والنوى والجزع وللسماء كسف لم تزعزع غزتهم وعصبة لم تدفع عند الإله وإلىكم مفزعي تحت لواء الأمــن يوم الفزع إن برد الحوض غداً لم أمنكم من مصقع ِ ندبِ وأيُّ مصقع ونجــره ، وليس بالمدرع أجـــل " بيت في العلى وأرفع أجداثكم بكل غيث ممرع

أقول وهذه القصيدة ذكر قسماً من أبياتها السيد الأمين في الجزء ٤١ من أعيان الشيمة ورواها عن كتاب ( مطلع البدور ومجمع البحور ) لصفي الدين احمد بن صالح بن أبي الرجال .

## علي بن المقرب الاحسائي

توفي سنة ٦٣٩ وله ديوان شعر مطبوع. ذكره صاحب أنوار البدرين قال: ومن أدبائها البلغاء وامرائها النبلاء الامير علي بن مقرب الاحسائي ينتهي نسبه الى عبد الله بن علي بن ابراهيم العيوني الذي ازال دولة القرامطة لذلك قــال في بعض قصائده

سل القرامط من شطى جماجهم طراً وغادرهم بعد العلا خدما ومـــا بنوا مسجداً لله نعلمه بل كلما وجدوه قائما هدمـــا

له شعر كثير في أهل البيت عليهم السلام وفي الحسين عليه السلام خاصة منها المرثية في نظم مقتل الحسين (ع) ومنها القصيدة المشهورة التي أولها

من أي خطب فادح نتألم ولأي مرزية ننوح ونلطم

وقال الحر العاملي في (أمل الامل): الامير الكبير علي بن مقرب ، عالم فاضل جليل القدر شاعر أديب ، له ديوان شعر كبير حسن، فمن شعره قوله يا واقفا بدمنة ومربع . القصيدة

اقول : ذكره السيد الأمين في الأعيان في ثلاثة مواضع

١ - الجزء ٤١ ص ٣٢٧ وقال : هو من آل عيون أمراء الاحساء ، توفي
 في حدود سنة ٦٥١ ومن شعره قوله

خذوا عن يمين المنحنى أيها الركب ُ لنسأل ذاك الحي ما فعل السرب

٢ - الجزء ٢٤ ص ١٦٤ وقال : كان المترجم أديبا فاضلا ذكياً أبيّاً شاعراً مصقعاً من شعراء أهل البيت ومادحيهم المتجاهرين ، ذا النفس الأبيّة والأخلاق المرضية والشيم الرضية ، وقد كشف جامع ديوانه وشارحه كثيراً من أحواله بتفصيله وإجماله ثم ذكر أبياتاً من قصيدته التي أولها

من أيّ خطب فـادح نتألمُ ولأي مرزيــة ننوح ونلطمُ

وفي نظمه الحماسة والأمثال الجيدة مع البلاغة المستحسنة، وقد أصابته من بني عمه نكبات أوجبت له تجشم الغربات .

٣ – الجزء ٥٦ ص ٣ وقال: نشرت له ترجمة موجزة في الجزء الواحد والاربعين ثم نشرت له ترجمة أكثر تفصيلا في الجزء الثاني والاربعين ولكن وقع خطأ في تاريخ وفاته ، ونضيف هنا الى مسا في الجزء الثاني والاربعين ما جاء في كتاب: (ساحل الذهب الاسود) وقد جعل تاريخ وفاته سنة ١٦٩ نظم الشعر في سن مبكرة وهو لا يتجاوز العاشرة من العمر وقضى أيام شبابه بالاحساء ، وكان طموحاً للملك وقد شاهد بأم عينه مدى التناحر والانشقاق في الأسرة العيونية وطمع كل امير في الاستئشار بالملك حتى تجزأت بسلاد البحرين الى امارات بين أسرته وظلل كل امير يثب على ابن عمه او اخيه فيقاتله او يقتله . وقد اصاب الشاعر شيء من هذه المحنة فصادر ابو المنصور الملاكه وسجنه ، ولما اطلق سراحه غادر الاحساء الى بغداد ، وحين تولى عمد بن ماجد عاد الى مسقط رأسه فهدحه أملاً منه في استرجاع أملاكه فماطل في وعده ووشى به بعض الحساء الأمير فخساف الشاعر على نفسه

فغادرها الى القطيف ولبث فيها فترة مدح اميرها الفضل بن محمد دون جدوى، ثم عاد اخيراً الى الاحساء أملاً منه في اصلاح الوضع فلما يئس غادرهــــا الى الموصل حيث مدح اميرها بدر الدين بقصائد كما هجاه اخيراً إذ لم يصل منه الى غاياته ــ وكان هذا الأمير مملوكا أرمنيّا، فمها قال فيه

تسليط بالحدباء عبد للؤمه بصير بلا عن كل مكرمة عمي اذا ايقظته لفظة عربية الى المجد قالت ارمنية نم

أقول وكتب عنه الدكتور مصطفى جواد في مجلة البـــلاغ الكاظمية العدد الثاني من السنة الاولى ص ١٥ تحت عنوان: شعراء منسيون من محبي آل البيت عليهم السلام فقال:

كمال الدين على بن مقرب العيوني من قرية العيون بالبحرين وبها ولد سنة ٥٧٢ ولكنه طو"ف في بلاد العرب ووزع شعره بينها ومدح الخلفاء والملوك والامراء والكبراء والعلماء بشعره العربي الناصع العروبة البدوي اللهجة المفعم كماسة وحماسة .

قدم ابن المقرب بغداد وأقسام بها سنة ٦١٠ وسنة ٦١٤ وسمع الرواة والادباء عليه شعره أو كثيراً منه ، وكانت ولادته بالاحساء من البحرين وتوفي بالبحرين في المحرم سنة ٦٣٩ وكان لبداوته يعقد القاف كافا فيقول (الـكلب) بدلا من القلب

أقول وذكر قسها من قصيدته التي أولها

يا باكيا لدمنة في مربع ابكِ على آل النبي أودع والله ما تكذيبهم لفاطم والحسنين والإمام الانزع بل للنبي والكتاب والذي أنزله لوحيه الممتنع

وقال ، وهي بما قاله بالاحساء .

إلى مَ انتضاري أنجمَ النحس والسعدِ وحتى م صمتى لا أُعيــد ولا أُبدي

لقد مل جنبي. مضجعي من إقامـــقي ومـــــل حسامى من مجاورة الغمد

ولمَجَ نجيبي في الحسين تشوّقــاً إلى الرحــل والأنساع والبيد والوخد

واقبـــل بالتصهال مهري يقول لي أأبقــى كذا لا في طراد ولا طرد

لقد طال إغضائى جفوني على القذى وطال امترائي الدر من بـُحـُر جـُد "

عذولي جوزا بي فليس عليكـا غواي الذي أغوى ولا لكما رشدي

أجد كما لا أبرح الدهر تابعاً وعندي من العزم الهمامي ما عندي

أمثلي مَن يعطى مقاليد أمره ولاينجدى عليه ولاينجدى

إذا لم تلمدني حاصن وائليّـة منحمة الولمد

خئولتهــــا للحوفزان وتنـــتمي إلى الملك الوهـّـاب مسامـــــــة الجعد

يظن نحولي ذو السفاهـة والغبا غراماً بهند واشتياقـا الى دعـد

القاء موم خلها أبداً تردي قليل الكرى ماض على الهول مقدم على اللمل والسداء والحر" والسبرد عدمت فؤاداً لا بديت وهميه كرام المساعى وارتقاء الى الجـــد لعمري ما دعد" بهمي وإن دنت ولكن وجدي بالعسلا وصبابتي لمارفــة أسدى ومكرمـة أجدى إلى كم تقاضاني العلا مـــا وعدتها وغير رضاً إنجازك الوعد بالوعد وكم أندب الموتى واسترشح الصـــفا وأستنهض الزمنى وأعتان بالرميد وأمنيح سعى والمودة معشرأ أحقُّ بمقت من سواع ومن ورد (١) بتمزيق جلدي ما أسفت على جلدي مدیحی رجالاً بعضهم أتقی بـــه أذاه وبعضا للمراعاة والود فلا الود" كافي ذا ولا ذا كفي الاذي 

<sup>(</sup>١) اسمان لصنمين من اصنام الجاهلية .

فكيف بهرم لو جئتهم متشكيا

خصاصة أيامسى وسمتهم رفدي خصاصة أيامسى وسمتهم رفدي فكنت وإهدائى المديح إليهم كغابط أذناب المهلمة المعقد وقائلة هو تن عليسك فإنها متاع قليل والسلامة في الزهد في الزهد في الزهد في الروس الذنابي لسكرة

من الدهر فاصبر فهو سكر الى حد فقد تملك الانثى وقد يلثم الحصى ويتبع الاغوى ويسجد للقرد ويعلو على البحر الغثاء ويلتقى على الدر أمواج تزيد على العد وكم سيد أمسى يكفسر طاعة لأسود لا يزجى لشكم ولا شكد ولا بد هذا الدهر من صحو ساعة يبين لنا فيها الضلال من القصد فقلت لها : عني إليك فقلتا يعيش الفتى حتى يوسد في اللحد أبى الله لى والسوددان بان أرى

بأرض بها تعدو الكلاب على الاسد ألم تعلى أن العتو نباهـة وأن الرضا بالذل من شيمة الوغد وأن مـداراة العـدو مهانـة

إذا لم يكن من سكرة الموت من بُدّ

أأرضى بما يرضى الدني وصارمى

حسام وعزمى عزم ذي البدة ورد سأمضي : على الأيام عزم ابن حرة ينفد ى بآباء الرجال ولا ينفدى فإن أدرك الامر الذي أنا طالب فياجد مستجد ويا سعد مستعد وإن اخترم من دون ما أنا آمل

فيا خيسبة الراجى ويا ضيعة الوفد

وإنى من قوم يبين بطفلهم

لذى الحدس عنوان السيادة في المهد

فإن لم يكن لى ناصر من بنى أبي

فحزمى وعزمى يغنساني عن الحشد

وإن يدرك العليا همام بقومه فنفسي تناجيني بادراكها وحدي وإني لبدر ريع بالنقص فاستوى كالآ وبحر يعقب الجزر بالمد إذا رجفت دار العدو مخافتي فلاتسألاني عن سعيد ولا سعد فآه لقومی يوم أصبح ثاوياً على ماجد يحيى مكارمهم بعدي وإنى في قومي كعمرو بن عامر ليالي يعصى في قبائسله الازد أراهم أمارات الخراب وما بدا من الجرذ العيّاث في صخرها الصلا

فلم يرعووا مع مـا لقوا فتمزقــوا

أيادي سبا في الغور منها وفي النجد

وكم جرذ ِ في أرضنا تقلع الصفا وتقذف بالشم الرعان على الصمد خلسليٌّ ما دار المذلة فاعلما

بداری ولا من ماء أعدادها وردی

ولا لي في أن أصحب النذل حاجة لصحة علمي أنه جرب يعدى أيذهب عمري ضلتَّة في معاشر مشائم لاتنهدي لخير ولاتنهدي سهادهم فيما يسوء صديقهم وأنوَمَ عن غمّ العدو من الفهد اذا وعدوا الأعداء خيراً وفوا بـ وفاء طغام الهند بالنذر للبد وشرهم حق الصديــق فإن هذوا بخير له فلمنتظر فتحة السد ستعلم هند أنسني خير قومها وأنى الفتي المرجو للحل والعقد وأنى إذا ما جلَّ خطب وردته بعزمة ذي جد وإقدام ذي جد وأن أيادي القوم أبسطها يدي وإن زناد الحي أثقمها زندي

وأنى متى يدعى إلى السأس والندى فأحضرهما نصرى وأجز لهما وردى وأن كرام القوم لا نـُهـز العدى ليوجعها عتبي ويؤلمها فقدي (١) وقال:

غداً نغتدي للبين أو نتروح ُ وعند النوى يبدو الغرام ُ المبرِّح غــــداً تقفر الأطلال ممن نود"ه غداً تذهب الأظعان يمني ويسرةً فيا باكياً قبل النوى خشية النوى ولا تعجلن واستبق دمعك إنني إذا كنت تبكي والأحبــة لم يرد فكسفإذا ما أصبحت عين مالك فكف شئون الدمع حتى تحثئها خلیلی هُبُها من کریالنوم و انظرا لقد كدت ما كاد أن يستفزني ذكرت بسه ثغر الحبيب وحسنه ويا حبذا ذاك الجبين الذي غدا [فكم ليلة قد كاد يخطف ناظري

ويمسي غراب البين فيها ويصبح ويحدو تواليها نجاح ومنجح رويدأ بعين جفنها سوف يقرح رأيت السحاب الجون بالقطر ينزح ببينهم' إلا حديث مط\_وتح وحبل الغضا من دونهم والمستّح غداً ثم تهمي كيف شاءت وتسفح مخائل هــذا البرق من حنث يلمح أبوح بسرى في الهوى وأصرح إذا ما تجلى ضاحكاً وهــو بمرح يلوح عليه الزعفران المذرح ونحنن بميدان الدعابة نمرح (٢)

<sup>(</sup>١) عن الديوان المطبوع .

<sup>(</sup>٢) عن الديوان ص ١٣٠.

# عبت دالرحمٰن الكت! بي

وفاته ١٣٥

بدر الدين عبد الرحمن الكتاني العسقلاني كان في بغداد فجاء مطر كثير يوم عاشوراء – وكان فصل الصيف فقال :

مطرت بعاشورا وتلك فضيلة

والله ما جاد الغيام وإنمــــا

ظهرت فما للناصبي المعتمدي بكت الساء لرزء آل محمد<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) رواها ابنشاكر في فوات الوفيات وفويد وجدي في دائرة ممارف قرن العشمرين .

عبـــد الرحمن بن ابي القاسم بن غنائم بن يوسف ، الأديب ، بدر الدين الكتاني العسقلاني ، بن المسجف ، الشاعر .

قال ان شاكر في فوات الوفيات ج ١ ص ٥٣٧ .

ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسائة ، وتوفّي سنة خمس وثلاثين وستمائة . وكان اديبًا ظريفًا خليمــــا ، وتوفي فجأة وكان بدر الدين يتجر ، وله رسوم على الملوك واكثر شعره في الهجو فمن شعره قوله :

ما فيهم ' فضل ولا إفضال ' متنافري الاوصاف يصدق فيهم الهاجي وتكذب فيهم الآمال من سوءة غطتي عليها المال لؤَمَا اذا استرفدتهم بُخْتَالُ وأكفتهم من دونهـــا أقفال آل وهم عند الشدائد آل(١)

ما رب كىف بلوتنى بعصابة غطسي الثراء على عبويهم وكم حُسننا اذا استنجدتهم لملمة فوجوههم غرف على أموالهم هم في الرخاء اذا ظفرت بنعمة

وفي دائرة معارف فريد وجدي مادة (سجف) هو عبد الرحمن بن القاسم ابن غنائم بن يوسف قال : القوصى في معجمه :

كان الشريف شهاب الدين بن الشريف فخر الدولة ابن ابي الحسن الحسيني رحمه الله تعالى لما ولا"، السلطان الناصر الكتابة على الطالبيين من الأشراف

<sup>(</sup>١) آل الأول أصله اهـــل ، وآل الثاني هو السراب الذي تراه وسط النهار فتحسبه ماء وليس عاء .

اجتمع في داره ليهنئم جماعة الولاة والقضاة والصدور وسألنى الجماعة إنشاء خطبة تقرأ أمام قراءة المنشور فذكرت خطبة على البديهة جمعت فيها بين أهــل البيت عليهم السلام وبين شكر السلطان على توليته وما أولاه من الاحسان ، فحضر بدر الدين بن المسجف رحمه الله تعالى المجلس وأنشد هذه الأبسات لنفسه:

عسن فضله في العصر يعرب معرب

دار النقيب حوت بمن قد حلتها شرف يقصر عسن مداه المطنب أضحت كسوق عكاضِ في تفضيلها وبهـــا شهــاب الدين قسّ يخطب الفاضل القوصي أفصح مَن غــــدا

ومن شعره يمدح ابا الوفاء راجع الاسدي :

فقلت لهم إني سمي ابن ملجم وذلك اسم لا يقوله به (حيلي)(١)

يقولون لي مـا بال حظك ناقصاً لدى راجع رب الشهامة والفضل وقال يمدح الكمال القانوني :

لو كنتَ عاينتَ السرور وجسَّه أوتار قسانون له في الجلس لرأيت مفتاح السرور بكفته اليسرى وفي اليمنى حياة الانفس وقال:

ولقــد مدحتهم على جهــل بهم وظننت فسهم للصنيعة موضعيا فأضعت ُ في الحالين عمري أجمعا ورجعت بعسد الاختبار أذامهم

<sup>(</sup>١) نسبة الى الحلة السيفيَّـة وهو يشير الى أن أهل الحلة شيعة فهم لا يسمون عبد الرحمن .

وذكر له جملة من الأهاجي أعرضنا عنها .

تملىق على البيتين الاولين في بكاء السماء

تواتر النقل ببكاء المخلوقات لمقتل الحسين بن على عليه السلام قال ابن عساكر في تاريخه : لم تبك السهاء على احد بعد يحى بن زكريا إلا على الحسين بن علي، وروى ابن حجر في الصواعق المحرقة كثيراً في هذا الباب ، منها مـــا رواه باسناده عن امير المؤمنين على عليه السلام وقد مر" بكربلا. فقال : هـا هنا مناخ ركابهم، وها هنا موضع رحالهم، وها هنا مهراق دمائهم فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السهاء والارض

واخرج الحافظ ابو نعيم في كتابه ( دلائل النبوة ) وأورده ابن حجر في صواعقه باسناده ، قالت نصرة الازدية لما قتل الحسين ابن علي أمطرت السماء دماً فأصبحنا وحبابنا وجرارنا مملؤة دما .

وقال ابن حجر في الصواعق : ومما ظهر يوم قتله من الآيات أيضا أن السماء اسودت اسوداداً عظيما حتى رؤيت النجوم نهاراً

قال ولم يرفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط

وعن الشعلبي ان السماء بكت وبكاؤها حمرتها . وعن ابن سعد ان هذه الحمرة لم تر في السماء قبل قتله . والى ذلك يشير أبو العلاء المعري بقوله

وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان ِ ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعدياً الى الرحمن فهما في أواخر الليل فجران وفي أولياثه شفقان

وقال عبد الباقي العمري في ملحمته

قضى الحسين نحبه ومسا سوى الله عليه قد بكى وانتحبا وقال الحاج جواد بدكت من قصيدة

بكت السماء دماً ولم تبرد به كبد ٌ ولو أنَّ النجوم عيون

وذكر الشيخ يوسف البحراني في الكشكول عن كتاب (زهر الربيع) قال: ذكر بهاء الملة والدين نوّر الله مرقده انأباه الحسين بن عبد الصمد رحمه الله وجد في مسجد الكوفة فص عقيق مكتوب عليه

> انا در من السما فثروني يوم تزويسج والد السبطين كنت أصفى من اللجين بياضا صبغتني دماء نحر الحسين

> > ووجد حجر آخر مكتوب فيه

حمرتي ذي من دماء قد أربقت نصب عين أنا من أحجار أرض ِ ذبحوا فيها الحسين أنا من أحجار أرض ٍ

قال علي أحمد الشهيدي في كتابه (أبو الدنيا)

ان السماء مطرت دمـــا أحمراً أدهش سكانها إدهاشا عظيماً بل ادهش ( ايطاليا ) باسرها عندما شاع الخبر بأن السماء أمطرتهم مياهاً دموية وذلك في بلدة ايطاليا اسمها (سينيادي) بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٩٠٠

اقول وعند رجوعى الى كتاب (التوفيقات الالهامية في مقارنة التواريسخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية)لمؤلفةاللواءالمصري محمد مختار باشا مأمور الخاصة الخديوية الجليلة، والمطبوع بالمطبعة الميرية ببولاق مصر سنة ١٣١١ هجرية

اقول عند رجوعي للكتاب المذكور وجدت ان هذه السنة التي مطرت

السماء فيها دماً تتفق في محرم الحرام الذي استشهد فيه سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين بن على عليه السلام

وفي كتاب (أبو الدنيا): ان الاستاذ (بالاتسو) العالم الايطالي الشهير اهتم كثيراً بفحص ذلك المطر فحصاً كياوياً فاتضح له ان الدم الذي سقط مع المطر هو من دماء الطيور ، ناسباً حصول ذلك لاحتمال وجود أسراب كثيرة من الطيور كانت محلسقة في الجو فصدمتها بعض الزوابع الشديدة فهصرت بعضها حتى تقطر دمها فسقط مع المطر على الأرض فأوجد ما أوجده من ذلك الاندهاش

أقول: هـذا تعليل بارد لا يؤيده العلم ولا يقبله الذوق ولم يرو التأريخ ما يشابهه وانما الصحيح أنها آية سمـاوية تنبىء بعظم الفاجعة الكبرى التي حلبت بعترة الرسول والحادثة الدامية التي قلّ ما شهد التاريخ لها نظيراً في فظايعها وفجايعها

فحقيق بأن يظهر الله تعالى من المخاوفوالقوارع ما فيه عظة وعبرة للخلق لمعتبر بها المعتبرون يقول السيد الشريف الرضى في مقصورته

كيف لا يستعجل الله لهم بانقلاب الارض أو رجم السما لو بسبطى قيصر أو هرقل فعلوا فعل يزيد مسا عدا

# محمت دبن طلحبة السيث انعي

### المتوفى ٢٥٢

ألا أبهـا العادون إن أمامــكم مقــــام سؤال والرسول سؤلُ ْ وموقف حكم والخصوم محسد وفاطمة الزاهراء وهي ثكول له الحقُّ فما يدُّعي ويقولُ ا وليس إلى ترك الجـواب سبل سوى خصمكم والشرح فيه يطول ومنكان في الحشر الرسول ُ خصيمه فـــإن له نار الجحيم مقيل ُ وكان عليــــكم واجباً في اعتادكم ﴿ رَعَايْتُهُمْ أَنْ تَحْسَنُوا وَتَنْيِـــالُوا ﴿ فإنسَّهم آل النبيُّ وأهمله ونهم بالنجاة كفيلُ مناقبهـــم بين الورى مستنيرة " لهــا غرر مجلوّة " وحُبجول أ مناقب حلَّت أن تحاط محصرها فمنهـــا فروع قد زكت وأصولُ ا مناقب من خلق النبي وخُلقه ظهرن فمــا يغتالهـن أفولُ

وإن علسًا في الخصام مؤيِّسـد ٌ فماذا تردون الجدواب علمهم ولا ترتجي في ذلكالسوم شافــع

# كمال الدين الشافعي المتوفي سنة ٦٥٢

ابو سالم كال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي العدوي النصيبيني الشافعي المفتي الرحال ، كان امامكا في الفقه الشافعي بارعاً في الحديث والاصول ، مقدماً في القضاء والخطابة ، له تاليف منها كتاب ( مطالب السؤل في مناقب آل الرسول ) قال الشيخ الأميني في الجزء الخامس مكن الغدير : ولد المترجم سنة ٥٨٠ كا في طبقات السبكي وشذرات الذهب وتوفي بحلب في ١٧ رجب سنة ٦٥٢ .

سمع الحديث بنيسابور عن ابي الحسن المؤيد بن علي الطوسي ، وحدّث بحلب ودمشق وبلاد كثيرة ، وروى عنه الحافظ الدمياطي ، ومجد الدين بن العديم قاضي القضاة ، وفقيه الحرمين الكنجي .

أقدام بدمشق في المدرسة الامينية ، وفي سنة ٦٤٨ كتب الملك الناصر المتوفي ٦٥٥ صاحب دمشق تقليده بالوزارة فاعتذر وتنصل فلم يقبل منه ، فتولا هما بدمشق يومين كا في طبقات السبكي ، وتركها وانسل خفية وترك الأموال الموجودة وخرج عما يملك من ملبوس ومملوك وغيره ، ولبس ثوبا قطنتا وذهب فلم يُعرف موضعه .

وتولى في ابتداء أمره القضاء بنصيبين ، ثم قضاء مدينة حلب ، ثم ولي خطابة دمشق، ثم لما زهد حج فلما رجع أقام بدمشق قليلاً ثم سار الى حلب فتوفى بها .

بعض تآليفه:

- ١ ــ الدر المنظم في اسم الله الأعظم .
- ٢ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح .
  - ٣ كتاب دائرة الحروف .

إلى مطالب السؤل في مناقب آل الرسول ، طبع اكثر من مرة ، قال معاصره الاربلي في كشف الغمسة ص ١٧ : مطالب السؤل في مناقب آل الرسول تصنيف الشيخ العسالم كال الدين محمد بن طلحة وكان شيخاً مشهوراً وفاضلاً مذكوراً ، أظنه مات سنة أربع وخمسين وستائة ، وحاله في ترفعه وزهده وتركه وزارة الشام وانقطاعه ورفضه الدنيا حال معلومة قرب العهد بها ، وفي انقطاعه عمل هذا الكتاب وكتاب الدائرة ، وكان شافعى المذهب من أعيانهم ورؤسائهم .

وفي كتاب (أعلام العرب): هو أحد الصدور الرؤساء والعلماء الأدباء ولد سنة ٥٨٢ ه بالعمرية من قرى نصيبين وطلب العلم ورحل من أجله وبلغ نيسابور وتفقه فبرع في علم الفقه والاصول والخلاف فكان إماماً في القضاء والخطابة متضلعاً في الأدب والكتابة اقول وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات وعدد سجاياه وحسن سيرته.

ومن شعره في الامام امير المؤمنين كما جاء في مؤلفه ( مطالب السؤل في مناقب آل الرسول .

بحدح إمام بالهدى خصة الله بانزالها أولاه بعض مراياه شهود بها أثنى عليه فزكاه بخاتمه يكفيه في نيل حسناه

وفي آيــة النجوى التي لم يفز بها وأزلف حتى تبوأ منزلا وأكنف لطفاً به من رسوله وأرضعه اخلاف اخلاقــه التي وانكحه الطهر البتول وزاده وشر قــه يوم « الغدير » فخصه ولو لم يكن إلا قضيــة خيبر

سواه سنا رشد به تم معناه من الشرف الأعلى وآتاه تقواه بوارق أشفاق عليه فربتاه هداه بها نهج الهدى فتوخاه بأنك منتى يا علي وآخاه بأنك مولى كل مَن كنت مولاه كفت شرفا في مأثرات سجاياه

## ومن شعره الذي ذكره في مطالب السؤل قوله :

رويدك إن أحببت نيل المطالب مناقب آل المصطفى المهتدى بهم مناقب آل المصطفى قدوة الورى مناقب تجلى سافسرات وجوهها عليك بها سرا وجهراً فإنها وخذ عند ما يتلو لسانك آيها لمن قام في تأليفها واعتنى به عسى دعوة يزكو بها حسناته في سأل الله الكريم أجابه

فلا تعد عن ترتيل أي المناقب إلى نعم التقوى ور غبى الرغائب بهم يبتغي مطلوب كل طالب ويجلو سناها مدلهم الغياهب يحلتك عند الله أعلى المراتب بدعوة قلب حاضر غير غائب ليقضي من مفروضها كل واجب فيحظى من الحسنى بأسنى المواهب وحاوره الإقسال من كل جانب

#### وقوله :

هم العسروة الوثقى لمعتصم بهسا مناقب في الشورى وسورة هل اتى

مناقبهم جـــاءت بوحي وإنزال وفي سورة الأحزاب يعرفها التالي على الناس مفروض بحكم وإسجال رواة ' عَلُوا فيها بشد" وترحال

وهم اهــل بيت المصطفى فودادهم فضايلهم تعلو طريقــة متنهــــا

ومن شعره في العترة الطاهرة قوله :

يا رب بالخسة أهمل العبما ومن هم سفن نجماة ومن هم ومن لحمم مقعد صدق إذا لا تخزني واغفر ذنوبي عسى فانني ارجو بجبي لهمم لمن والاهم جنتة وقسد توسلت بهم راجيا لعلت يحظى بتوفيقه

ذوي الهدى والعمل الصالح واليهم ذو متجر رابح قام الورى في الموقف الفاضح اسلم من حر لظى اللا فسح تجساوزاً عن ذنبي الفادح تنجيه من طائره البسارح مخيح سؤال المذنب الطالح فيهتدي بالمنهج الواضح

# ابن این انجست مید المعتزیی

### المتوفي ٥٥٥

بالطف حتى كل عضو مدمع ما يستباح بها وماذا يصنع نهب تقاسمه اللئام الوضع يعنف بهن وبالسياط تقنتع وكرية تسبى وقرط ينزع تحت السنابك بالعراء موزع بالخضر من فردوسه يتلتفع والأرض ترجف خيفة وتضعضع والدهر مشقوق الرداء مقنتع أيدي طغاة أمية وتضيع

ولقد بكيت لقتل آل محمد عقرت بنات الأعوجية هلدرت وحريم آل محمد بين العدى تلك الظعائن كالإماء متى تسق فمصفد في قيده لا يفتدى تالله لا أنسى الحسين وشاوه متلفعا حمر الثياب وفي غد تطأ السنابك جوفه وجبينه والشمس ناشرة ذوائب ثاكل لهفي على تلك الدماء تراق في

## وفي روضات الجنات للسيد الخونساري

الشيخ الكامل الاديب المؤرخ عـز الدين عبد الحيد بن أبي الحسين محمد بن محمد ابن الحسين بن ابي الحديد المدايني الحكيم الاصولي المعتزلي المعروف بابن ابي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة المشهور ، وهو من أكابر الفضلاء المتتمعين وأعاظم النبلاء المتبحرين مواليا لاهل ببت العصمة والطهارة وان كان في زي أهل السنة والجماعة ، منصفا غاية الإنصاف في المحاكمة بنن الفريقين ومعترفًا في ذلك المصاف بأن الحق يدور مع والد الحسنين، وهو بين علماء العامة بمنزلة عمر بن عبد العزيز الأمويبينخلفائهم فكماورد في حديث الشيعة انه يحشر يوم القدمة أمة واحدة فكذلك يبعث هـذا الرجل انشاء الله بهيئته على حده ، وحسب الدلالة على علو" منزلته في الدين وعلو"، في ولاية أمير المؤمنين شرحه الشريف الجامع لكل نفسة وغريب والحاوى لكل نافحـــة ذات طبب ، الايمانية وكذلك الكلمات الالف التي جمعها من أحاديث أمير المؤمنين (ع) وألحقها بشرحه المذكور المتين والقصائد السبع التي أنشدهــــا في فضائله ومدائحه وأشير فيما سبق الى ذكر بعض من شرحها من العلماء الاعلام وذكر بعض متأخري علمائنا الاماجد أن شرح ابن أبي الحديد على مذاق المتكلمين مع ضغت من التصوف وضغث من الحكمة ، وشرح الميثم على مذاق الحكماء وأهل العرفان ، وشرح الميرزا علاء الدين الحسيني الاصفهاني الملقب بكلستانة على مذاق الاخباريين ، وقال أيضاً أن ابن ابي الحديد متكلم كتب على طرز الكلام وان ميثم حكيم كتب على قانون الحكمة وكثير ما يسلط يد التأويل على الظواهر حتى فيا لا مجال التأويل فيه وابن أبي الحديد مع تسننه قسد يتوهم من شرحه تشيعه وابن ميثم ، بالعكس انتهى ، وظاهر كثير من أهل السنة أيضا انكار تسنن الرجل رأساً بعد تشبث الشيعة في اسكاتهم والالزام عليهم بكلماته المقيدة واضافاته المجيدة واعترافاته المكررة الحيدة ، هذا وقد ذكره الشيخ ابو الفضل عبد الرزاق بن احمد ابن محمد بن ابي المعالي الشيباني الغوطى الاديب المؤرخ المشهور بنسبه الذي تصدر به العنوان الى قولنسا الاصولي ثم قال بعد ذلك : كان من اعيان العلماء الافاضل وأكابر الصدور والاماثل حكيماً فاضلا وكاتباً كاملاً عارفاً باصول الكلام يذهب مذهب المعتزلة وخدم في الولايات الديوانية والخدم السلسطانية وكان مولده في غرة المعتزلة وخدم في الولايات الديوانية والخدم السلسطانية وكان مولده في غرة تصانيفه شرح نهج البلاغة عشرين مجلداً وقد احتوى هذا الشرح على مسا لم يحتو عليه كتاب من جنسه ، صنفه لخزانة كتب الوزير مؤيد الدين بن محمد بن العلقمي رضي الله عنه ولما فرغ من تصنيفه انفذه على يد اخيه موفق الدين بن العالي فبعث له عائة الف دينار وخلعة سنية وفرش ، فكتب الى الوزير هذه الابعات :

ایا رب العباد رفعت ضبغی وزیع الاشعری کشفت عنی أحب الاعتزال وناصریه واهل العدل والتوحید اهلی وشرح النهج لم ادر که إلا تمثل ان بدأت به لعینی فتم تحس عینك وهو أنأی بال العلقمی ورت زنادی

وطلت بمنكسبي وبللت ريقي فيلم اسلك بمعوج الطريسق ذوي الالباب والنظر الدقيق نعم وفريقهم ابداً فريقسي بعونك بعد بجهدة وضيق أشم كذروة الطود السحيق من العيوق أو بيض الفسوق وقامت بين أهل الفضل سوقي

فكم ثوب انيق نلت منهم ونلت بهم وكم طرف عتيق أدام الله دولتهم وأنحى على أعدائهم بالحنقنيق

ومن تصانيفه ايضاً كتاب العبقري الحسان وهو كتاب غريب الوضع وقد اختار فيه قطعة وافرة من الكلام والتواريخ والاشعبار وأودعيه شبئًا من انشائه وترسلاته ومنظوماته ، ومن تصانيفه كتاب الاعتمار على كتاب الذريعة في اصول الشريعة للسمد المرتضى قدس الله روحه وهو ثلاث مجلدات ، منها كتاب الفلك الدائر على المثل السائر لابن الاثبر الجرزي ومنها كتاب شرح المحصّل للامام فخر الدين الرازي وهو يجرى مجرى النقض له ، ومنها كتاب نقض المحصول في علم الاصول له ايضاً ، ومنها شرح مشكلات الغرر لأبي الحسن البصري في اصول الكلام ، ومنها شرح الياقوت لان نوبخت وغير ذلك انتهى . وقال صاحب مجمع البحرين : وابن ابي الحديد في الاصل معتزلي يستند الى المعتزلة مدعمًا انهم يستندون الى شمخهم امير المؤمنين (ع) في العدل والتوحيد ، ومن كلامه في اول الشرح للنهيج : الحميد لله الذي قدّم المفضول على الافضل لمصلحة اقتضاها التكليف ، قال بعض الافاضل كان ذلك قبل رجوعه إلى الحق لأنا نشهد من كلامه الاقرار له (ع) والتبرى من غيره ممن تقدم عليه وذلك قرينة واضحة على ما قلناه انتهى . وقال بعض آخر وهذا الذي ذكره الرجل وجماعة من المعتزلة كلام غير مقبول ووجهــه انه يقمح من اللطيف الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الكامل الفاضل عقلا ونقلا سواء جعلناه منوطا باختيار الله تعالى او باختيار الامة لأنه يقبح في العقول تقديم المفضول على الفاضل كما اشرنا إليه في النبوة ولكن الرجل إنما اراد الأول لأنه نسب هذا التقديم الى الله عز " وجل وهذا القول في غاية ما يكون من السخف لأنه نسب ما هو قبيح عقلا الى الله عز" وجل

في فوات الوفيسات ج ١ ص ٥١٩ : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديــــد ، عز الدين المدائني المعتزلي ، الفقيه الشاعر ، أخو موفق الدين .

ولد سنة ست وثمانين وخمسائة ، وتوفي سنة خمس وخمسين وستائسة وهو معدود في أعيان الشعراء ، وله ديوان شعر مشهور ، روى عنه الدمياطي ومن تصانيفه « الفلك الدائر ، على المثل السائر » صنفه في ثلاثة عشر يوما ، وكتب إليه أخوه موفق الدين .

المشل السائر يا سيدي صنقت فيه الفلك الدائرا لكن ما المثل السائرا لكن ما المثل السائرا

وَ نَظَــَم فَصِيح ثَمَلَب فِي يَوْمُ وَلَيْلَةً ، وَشُرَح نَهِجُ البَلَاغَــة فِي عَشْرِينَ مُجَلَّداً وله تعليقات على كتاب المحصل والمحصول للامام فخر الدين :

ومن شعره :

وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت من يحب وأفنيت عمري في دقيق علومه وما بغيتي إلا رضاه وقرب هبوني مسيئا أوضع العلم جهله وأوبقه (١) دون البرية ذنبه أما يقتضي شرع التكريم عفوه أيحسن أن ينسى هواه وحبه

<sup>(</sup>١) اوبقه : اهلكه .

أما ردّ زيم ان الخطيب وشكته وتمويهه في الدين إذ عز خطبه أما كان ينوى الحق فما يقوله ألم تنصر التوحيد والعدل كتبه وغايةصدقالصب أن بعذب ُ الأسي إذا كان من هوى علسه يصتُّه

فرد عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي رحمه الله تمالى بقوله :

علمنا بهذا القول أنك آخــذ بقول اعتزال جل في الدين خطبه ومَن ذا الذي أضحى قريبًا إلى الهدى

فتزعم أن الله في الحشر ما يرى وذاك اعتقاد سوف يرديك غبه وتنفي صفات الله وهي قديمة وقد أثبتتها عن إلاهمك كتبه وتعتقد القرآن خلقاً ومحدثاً وذلك داء عز في الناس طله وتثبت للعبد الضعيف مشيئة يكون بها ما لم يُقدّره ربَّــه واشياء من هذه الفضائح جمّة فأيكما داعي الضلال وحزبُــه

وجاء عـن الدين الحنيفي ذبــة وما ضر" فخر الدين قول نظمته وفيه شناع مفرط إذ تسبّه

وقد كان ذا نور يقود إلى الهدى إذا طلعت في حندس الشك 'شهبه ولو كنت تعطي قدر نفسك حقه لاخمدت جمراً بالمحال تَشْبُه 

ومن شعره أيضاً رحمه الله تعالى :

أن أيصر التوحيد والعدل في وأن اناجي الله مستمتعاً

لىست كا قال فتى العبد كل مكان باذلاً جهدى بخلوة احملي من الشهد

كل لئم اصعر الخدة وأن اتمه الدهر كبراً على خراً ولا ذا معة نهد كذاك لا اهوى فتــاة ولا

قوله « كما قال فتى العبد » هو طرفة بن العبد حيث يقول وقد سئل عن لذات الدنيا ، فقال : مركب وطي ، وثوب بهي ، ومطعم شهي ، وسئل امرؤ القيس فقال : بيضاء رعبوبة ، بالشحم مكروبة ، بالمسكِّ مشبوبــة ، وسئل الأعشى فقال : صهباء صافية ، تمزجها ساقية ، من صَوب غادية قال المكوك: فحدثت بذلك أبا دلف فقال:

> أطبب الطسات قتل الأعادي

واختىال على متون الجياد وحسب يأتى بلا مسعاد

وحُدُّتُ بِدُلكُ حمد الطوسي فقال:

فنهن سقى الغانيات بشربة محيت متى ماتعثل بالماء تزبد (١) وكرتى إذا نادى المضاف محنتبا كسيد الغضا نبتهته المتورد

ولولا ثلاث من من لذّة الفتى وحقك لم أحفل متى قام عودى وتقصيريوم الدجن والدجن معجب ببهكنكة يتحت الخباء المعمد

رجعنا الى ابن ابي الحديد .

وقال:

أرحاً فهل شحر الأراك اراك

عن ربقها يتحدّث المسواكُ

(١) في معلقة طرفة .

ولطرفها خُنيثُ الجبان فان رئت باللحظ فهو الضيغم الفتاك شرك القلوب ولم أخل من قبلهــــا يا وجهها المصقول مـــاء شابه أم هل أتاك حديث وقفتنا ضحى ً وقلوبنــا بشبا الفراق تشاك لا شيء أفظع من نوى الاحباب أو سيف الوصيِّ كلاهما سفاك

ان القلوب تصدها الاشراك ما الحتف لولا طرفك الفتاك

وقال الصفدي يعارض ابن أبي الحديد :

لولا ثلاث من أقصى المني تكمل ذاتي بالعاوم التي والسعى في ردّ الحقوق التي وأن أرى الأعداء في صرعة فبعدها اليوم الذي حُمَّ لي

لم أهب الموت الذي يُرْدي تنفعنی إن صرت فی لحدی لصاحب نلت م به قصدی لقيتها مسن جمعهم وحدى قد استوت في القرب والبعد

وجاء في الكنى والالقاب للشيخ القمي :

عز الدين عبد الحمد بن محمد بن الحسين بن ابي الحديد المدائني الفساضل الأديب المؤرخ الحكيم الشاعر شارح نهمج البلاغة وصاحب القصائد السبم المشهورة ، كان مذهبه الاعتزال كا شهد لنفسه في إحدى قصائده في مدح امير المؤمنين (ع) بقوله:

ورأيت دين الاعتزال وإنني اهوى لأجلك كل من يتشيع

كان مولده غرة ذي الحجة سنة ٥٨٦وتوفي ببغداد سنة ٢٥٥ يروي آيةالله العلامة الحلى عن أبيه عنه . والمدائني نسبة الى المدائن .

وقسال جرجي زيدان في آداب اللغة العربية : ان ابي الحديد توفي سنة

٦٥٥ هـ. هو عبد الحميد بن هنة الله المدائني الفقيه الشاعر الملقب عز الدين . ولد في المدائن قرب بغداد وتوفي ببغداد ، واشتهر باللغة والنحو والشعر واشهر مؤلفاته .

١ – شرح نهج البلاغة ، وفي هذا الشرح فوائد تاريخية ودينية وشرعية كثىرة .

٢ - الفلك الدائر على المثل السائر

٣ - العلويات السبع

والمك قصيدته العينمة التي عدد فيها مزايا امير المؤمنين على من ابي طالب عليه السلام وتخليص الى مصبة الحسين(ع) وقد كتبت هذه القصيدة على قبة الإمام ثم كتبت بالمناء على ضريح الإمام

والقصيدة احدى علوياته السبع

دهر تقوض راحلًا ما عیب کمن

يارسم لارسمتك ريحٌ زعزعٌ وسرت بلىل في عراصك خروعٌ جارى الغهام مدامعي بك فانثنت جون السحائب وهي حسري ضليم لا يمحك الهتن الملث فقد محا صبرى دثورك مذمحتك الأدمسم لله درك والضــــلال يقودني بند الهوى وانا الحرون فأتبع يقتادني سكر الصبابة والصبا ويصبح بي داعي الغرام فاسمم عقباه الا أنه لا يرجـــع يا ايها الوادي أُجلتك وادياً وأعز إلا في حماك فاخضع

تلك الربى وانا الجلمد فأخنع اسفى على مغناك اذ هو غابسة وعلى سبيلك وهو لحب مهسم والبيض تورد في الوريد فترتوى والسمر تشرع في الوتين فتشرع والسابقات اللاحقات كأنها الـ عقبان تردى في الشكيم وتمرع والربسم أنور بالنسم مضمخ والجو أزهر بالعبيس مروع ذاك الزمآن هو الزمان كأغا قيض الخطوب به ربيع مرع أو مزنة في عارض لا تقلـــم فكأن زنجياً هناك يجدع أتراك تعلم مكن بأرضك مودع فيك ان عمران الكلم وبعده عيسى يقفيته وأحمد يتبع بل فىك جبريل ومىكال واسرافىل والمسلا المقدّس أجمع بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف ويلمع فيك الإمام المرتضى فيك الوصي المجتبى فيك البطين الانزع الضارب الهام المقنتع في الوغى بالخوف البهم الكماة يقنيع والسمهرية تستقم وتنحني فكأنها بين الأضالع أضلم والمترع الحوض المدعدع حيث لا وار يفيض ولا قليب يـترع ومندد الأبطال حنث تألسوا ومفرتق الأحزاب حنث تجمعوا والحبر يصدع بالمواعظ خاشما حتى تكاد له القلوب تصدع حتى اذا استعر الوغى متلظياً شرب الدماء بغلتة لا تنقسع متجلساً ثوباً من الدم قانسا يعلوه من نقع الملاحم برقسع زهد المسيح وفتكة الدهر التي أودى بها كسرى وفورز تبع هذا ضمير العالم الموجود عن عدم وسر" وجوده المستودع هذي الأمانة لا يقوم مجملها خلقاء هابطة وأطلس ارفع هذا هو النور الذي عذباته كانت يجبهـة آدم تتطلـم

وأسوف تربك صاغراً وأذل في وكأنميا هو روضة ممطورة قد قلت للبرق الذي شق الدجي يا برق إن جِنَّتَ الغريُّ فقل له

وشهاب موسى حنث أظلم لبله رفعت له لألاؤه تتشعشم بنظيرها من قبل إلا يوشع خوض الحمام مدجج ومدرع يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف " اربعون واربسم رواح في الأشباح والمستنزع رزاق تقدر في العطاء وتوسع فيه لجثتك الشريفة مضجم بنفوذ أمرك في البرية مولم وأنا الخطيب الهزبرى المصقم أأقول فمك سمدع كلا ولا حاشا لمثلك ان يقال سمدع بل انت في يوم القيامة حاكم في العمالمين وشافع ومشفع ولقدجهلت وكنت احذق عالم أغرار عزمك ام حسامك أقطع وفقدت معرفتي فلست بعارف هل فضل علمك ام جنابك أوسم لي فيك معتقد سأكشف سره فليصف أرباب النهى وليسمعوا هي نفثة المصدور يطفيء بردها حرأ الصبابة فاعذلوني اودعوا ولا جمع البريسة مجمسع من اجله خلق الزمان وضوئت شهب كنسن وجن ليل أدرع علم الغيوب لديه غير مدافع والصبح أبيض مسفر لا يدفي وإليه في يوم المعاد حسابنسا وهو الملاذ لنـــا غداً والمفزع هذا اعتقاديقد كشفت غطاءه سيضر معتقداً له أو ينفسع يا من له في أرض قلبي منزل نعم المراد الرحب والمستربسع وتكاد نفسي انتذوب صبابة خلقا وطبعاً لا كمن يتطب

يا من له' ردَّت ذكاء ولم يفز يا هازم الاحزاب لا يثنيه عن لولا حدوثكقلتانكحاعل الأ لولا بماتك قلت انك باسط الأ ما العالم العلوى إلا تربـــة ما الدهر إلا عبدك القنُّ الذي انا فىمديحك ألكن لا أهتدي واللهلولا حمدر"ما كانت الدنما

ورأيت دين الاعتزال وانني اهوى لأجلك كل من يتشيع ولقد علمت بأنه لا بد من مهديكم وليومـــه اتوقــع تحميه من حند الاله كتائب كالم " أقسل زاخراً بتدفيع فيها لآل أبي الحديد صوارم مشهورة ورماح خط شرع ورجالموت مقدمون كأنهم اسد العرين الربد لا تتكعكمـــع تلك المنى اما أغب عنها فلى نفس تنازعني وشوق ينزع

ثم تخليص الى مصيبة الحسين عليه السلام بالابيات التي هي في صدر الترجمية .

وقال في احدى علوياته الشهيرة بعد أن عدد مناقب الامام امير المؤمنين عليه السلام ذكر الحسين (ع):

> لقد فاز عبـــد للولي ولاؤه وخاب معادىه ولو حلـّقت به هو النسأ المكنون والجوهر الذي ووارث علم المصطفى وشقيقه تعالىت عن مدح فابلغ خاطب فلمت ترابا حال دونــك لم يحل لتنظر ما لاقي الحسان وما جنت فيالك مقتولًا تهدمت العلى فانصر قوما إن يكن فات نصرهم

وإن شابكه بالموبقات الكيائر قوادم فتخساء الجناحين كاسر تجسد من نور من القدس زاهر أخاً ونظيراً في العلى والأواصر بمدحك بين الناس أقصر قاصر وساتر وحـــه منك ليس بساتر عليه العدى من مفظمات الجرائر و ُثلــّت به أركان عرش المفاخر ويا حسرتي إذ لم أكن في أوائــل من الناس يتلي فضلهم في الأواخر لدى الروعخطارى فمامات خاطري عجبت لاطواد الاخاشب لم تمد ولا أصبحت غوراً ميادالكوافر(١)

<sup>(</sup>١) جمع كافر : هو البحر أو النهو العظيم .

وللشهب لم تقذف بأشأم طائر هبوط رؤس أو كسوف زواهر لهـــا وعزيز صاحب غبر غادر مقالة مدح فســكم أو لناشر لكم بانيا مجداً فما قدر شاعسر لضل الورىعن لاحب النهج ظاهر وأخرب من أرجائهــا كل عامر يغض قبلًا عن غبركم طرف هاجر

وللشمس لم تكسفوللمدر لم يحل أماكان فىرزء انن فاطم مقتض ولكنما قــــدر النفوس سجية بنىالوحى هل ابقى الكتاب لناظم اذا كان مولى الشاعرين وربهـم فاقسم لولا انكم سمل الهدى ولو لم تكونوا في البسيطة زلزلت سأمنحكم مني مودة وامـق

ومن احدى علوباته :

حنانىك فاز العرب منك سؤدد فسا ماس موسى في رداء من العلى أرى لك مجداً ليس يجلب حده وفضلًا جليلًا إن وفي فضل فاضل لذاتك تقديس لرمسك طهرة وقد قیل فی عیسی نظیرك مثله علىك سلام الله يا خبر من مشى

وقوله يمدحه في ذكر فتح مكة :

طلعت على الميت العتمق بعارض

تقاصر عنه الفرس والروم والنوب ولا آب ذكراً بعد ذكوك اوب بمسدح وكل الحمد بالمدح مجلوب تعاقب إدلاج علىــه وتأويب لوجهاك تعظيم لجدك ترحس فخسر لن عادى علاك وتتدب به بازل عبر المهامية خرعوب

> يمج نجيما من ظي الهند أحمرا فألقى البك السلم من بعد ما عصى جُلندى(١) وأعما 'تسَّما ثم قبصرا

<sup>(</sup>١) جُلندى بضم الجيم مقصورا اسم ملك لعيان ، وتبيع واحد التبابعة وهم ملوك اليمن .

واظهرت نور الله من قمائه من الناس لم يبرح بها الشرك نيرا رقیت باسمی غارب أحدقت به بغارب خير المرسلين وأشرف ال فليس سواع بعدهـــا بمعظم ولا اللات مسجوداً لها ومعفترا

وكسرت اصناما طعنت حماتها بسمر الوشيج اللدن حتى تكسرا ملائك تناون الكتاب المستطرا أنام وأزكى ناعل وطـــأ الثرى فسبتح جبريال وقد"س هيبة وهلل إسرافيل رعباً وكبرا فيا رتبة لو شئت أن تلمس السها بها لم يكن ما رمته متعذرا ويا قدميه أي قدس وطأتما وأي مقام قممًا فيه أنورا بحيث أفاءت سدرة العرش ظلها بضوجيه (١) فاعتد تبذلك مفخرا وحيث الوميض الشعشعاني فايض من المصدر الاعلى تبارك مصدرا

<sup>(</sup>١) الضوج : الجانب .

# ابن الاسب ال

### القضاعي المتوفي ٢٥٨

وأفلاذ من عاداهم تتودد وبنتزياد وردها لا يصرد تضيق عليهم فسحة تتورد بهأصدروافي العالمين وأوردوا

أتنتهب الايامُ أفـلاد أحمد ويضحى ويضما أحمدوبناته أفي دينه في امنه في بلاده وما الدين إلا دين جدهمالذي

رواها صاحب كتاب ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب) في الجزء الثاني ص ٢٠٤ وقال :

انتهى ما سنح لي ذكره من (درر السمط) وهو كتاب غاية في بابه ، ولم أورد منه غير ما ذكرته لان في الباقي مـا تشم منه رائحة التشيع ، والله سبحانه يسامحه بمنه وكرمه ولطفه . جاء في محاضرة للدكتور عبد اللطيف السعداني من اهل المغرب (فاس) وعنوان المحاضرة : حركات التشيع في المغرب ومظاهره

وبعد أن استطرد في بيانه روى لنا قصيدة صفوان بن ادريس التجيبي من شعراء القرن السادس الهجري والتي يرددها ابناء المغرب في شهر المحرم قال :

ونتلمس هذه الحركة فيا بعد عصر مبدع هذه القصيدة الحسينية فنعثر على اثر آخر الفكر الشيعي حيث نلتقي بأحد ادباء الاندلس في النصف الاول من القرن السابسع الهجري هو القساضي ابو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي البلنسي (المقتول في ٢٠ محرم سنة ٢٥٨ هـ) ونقف على اسم كتابين من مؤلفاته المعديدة موضوعهما هو رئاء سيدنا الحسين . اولهما : (اللجين في رئاءالحسين) ولا يعرف اليوم اثر لهذا الكتاب غير اسمه وثانيهما : «درر السمط في اخبار السبط» . وكان كل ما بقي من هذا الكتاب هو ما نقله المقري في كتابه نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . وقد اعترف المقري بأنه اغفل نقل بعض الفقرات من الكتاب مما « يشم منه رائحة التشيع » ثم انه اكتفى بنقل جزء من الباقي فقط . ونضيف هذا القول الواضح والشهادة الصريحة الى ما اشرنا اليه سابقا عن علة سكوت كتب التاريخ وغيرها من الاشارة الى آثار التشيع في المغرب والأندلس . ولم يحل عمل المقري مع ذلك من اعطائه حكما التشيع في المغرب والأندلس . ولم يحل عمل المقري مع ذلك من اعطائه حكما موضوعيا عن هذا الكتاب فقال : «وهو كتاب غاية في بابه » وقد اكتشف هذا الكتاب برمته واستطعنا ان ندرك عن كثب اهميته البالغة في هذا الباب.

ومهما اطلنا في التنويه بهذا الكتاب واسلوبه الجميل وبيانه الرائع وتأثيره البالغ في سامعيه بوصفه لتلك الحوادث المؤلمة في تاريخ الاسلام فانه لا يكفي

لبيان منزلته في الادب الشيعي وهو على كل حال يقدم لنا الدليل القاطع على رواج حركة التشيع في الاندلس في هذا العصر . ولكي نأخذ فكرة واضحة عن ذلك انقل بعض الفقرات من هذا الكتاب مما لا يبقى معه شك بتشيع صاحبه . بدأ بتحية آل البيت والشهادة بجبهم :

« اولئك السادة احيى وافدّي والشهـادة بحبهم أوفتي وأؤدّي ومن يكتمها فانه آثم قلبه. ثم خاطبهم وذكر نقاء حقيقتهم النبوية وعاقبة أمرهم:

« يا لـك أنجم هداية لا تصلح الشمس عن آية ، كفلتم في حجرها النبوة فلله تلك النبوة ذرية بعضها مزبعض. سرعان مـا بلي منهم الجديد وغري بهم الحديد نسفت أجبلهم الشامخة وشدخت غررهم الشادخة ، فطـارت بطررهم الارواح وراحت عن جسومهم الأرواح ، بعد ان فعلوا الافاعيل وعيل صبر اقتالهم وصبرهم ماعيل »

### ويتحسر عليهم ويعرض باعدائهم فيقول:

«اشكو الى الله ضعف الامين وخيانة القوى قعد بالحسين حقه وقام بيزيد باطله واخلاقه حضر موقد القضاء الخصيان وعنت الوجوه للرحمن جاء الحق وزهتى الباطل ان الامامة لم تكن للئم ما تحت العمامة من سبط هند وابنها دون البتول ولا كرامة ، يسر ابن فاطمة للدين بتستميه وابن ميسون للدنيا تستهويه اعملوا فكل ميستر لما خلق له ، فأما هذا فتحرج وتأثم واما ذاك فتلجلج وتلعثم ، مشى الواحد الى نور يسعى بين يديه وعشى الثاني الى ضوء نار لا يغرو ما لديه ، يا ويح من وازى الكتاب فقال والدنيا أمامه : كانت بنو حرب فراعنة فذهب ابن بنت رسول الله ليخرجهم من العراق فانعكس الروم وحورب ولا فارس والروم . وعندما يصف الحادث المفجع لقتل سبط الرسول نحسُ أن قلبه يكاد ينفطر من الأسى فيقول :

« عاشر محرم ابيحت الحرمات وافيضت على النور الظلمات؛ فتفاقم الحادث وحمل على الطيبين الاخابث وضرب السبط على عاتقه ويسراه وما أجرأ من أسال دمه وأجراه، ثم قتل بعقب كلكم ذبحا وغودر حتى العاديات ضبحا» ويضيف مشيرا في الاخير الى ان هذه الداهية كانت السبب في ادبار عرز المسلمين « أيّة فتنة عمياء وداهية دهياء لا تقوم بها النوادب ولا تبلغ معشارها النوائب، طاشت لها النهى وطارت واقبلت شهب الدّجى وغارت، لولاها ما دخل ذل على العرب ولا الف صيد الصقر بالحزبنسف النبع بالغربفانظر الى ذوي الاستبصار خضع الرقاب نواكس الابصار.

وإن قتيل الطف من آل هاشم ' أذل وقاب المسلمين فذلتت ِ»

وفي الأخير يمود الى تأكيد الايـان بهم والتعلق بجبهم وتفضيلهم على أعدائهم يقول:

ما عذر 'لأمية وأبنائها في قتل العلوية وإفنائها أهم يقسمون رحمة ربك ؟ كم دليل في غاية الوضوح على انهم كسفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخليف عنها غرق ، ثم يحسبهم آل الطليق ويطاردهم آل الطريق . وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحيد. نساؤهم أيا من امية وسماؤهم أرض بني سمية .

من عصبة ضاعت دماء محمد وبنيه بين يزيدها وزيادها كان الحسين يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا ويزيد يتلف العمر تبريحاً وعدوانا عمرك الله كيف يلتقان (١٠).

وقد بقي لهذا الكتاب ونزعته الشيعية صدى انتقل الى المغرب وظل بها

زمنا طويلا فبعد ثلاثة قرون من تأليفه نعثر على شرح له لأحد المفاربة هو الفقيه الأديب سعيد الماغومي الملقب بوجمعة المولود سنة ٩٥٠ ه ويعتبر هذا الشرح اليوم من المفقودات . غير أن ابن القاضي يخبرنا في كتابه درة الحجال انه كان موجوداً في خزانة المنصور السعدي بمدينة مراكش . وتظهر عنه اية ملوك المغرب بمثل هذه التآليف فيا قيل من أن شارح هذا الكتاب أخذ مكافأة على تأليفه وزنه ذهبا .

جاء في فوات الوفيات في ترجمة ابن الابار ما يلي :

محمد بن عبدالله القضاعي البلنسي الكاتب الاديب المعروف بابن الابار ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة عني الحديث وجال في الاندلس وكتب العمالي والنازل وكان بصيرا بالرجال عالما بالتاريخ إما ما في العربية فقيهما مفننا أخباريا فصيحا له يد في البلاغة والانشاء كامل الرياسة ذا رياسة وافية وأبهة وتجمل وافر.

وله من المصنفات « تكلة الصلة » لابن بشكوال كتاب « تحفة القادم » وكتاب « ايماض البرق » .

قتل مظلوماً بتونس على يد صاحبها لأنه تخيل منه الخروج وشق العصا وقيل: ان بعض اعدائه ذكره عند صاحب تونس انه الف تاريخا وأنه تكلم فيه في جماعة فلما طلب وأحس بالهلاك قال لغلامه: خذ البغلة وامض بها حيث شئت فهي لك وكان ذلك في سنة ثمان وخمسين وستهائة.

ومن شعره :

منظوم الخدة مورده يكسوني السقم مجرده شفاف الدر له جسد يأبى ما اودع مجسده

في وجنته من نعمت. ريم يرمى عن اكحله متداني الخطوة منترف ولا"ه الحسن وأمره

جمر بفؤادي موقده زرقا تصمى من يصمده اترى الأحجال تقعده وأتاه السحر يؤيده

وقال ايضاً رحمه الله تعالى :

حكى بمحانيه انعطاف الاراقم تراءى قضيباً مثل دامي الصوارم

ونهر كما ذابت سبائك فضة إذا الشفق استولى عليه احمراره

وقال ايضاً رحمه الله تعالى :

من الغرام ولا ما كابدت كبدي يسطعه من فرق في القلب متقد معطلا جيده إلا من الجيد من ذلك الشنب المعسول والبرد وصيّرته يد الصهباء طوع يدي فقال كفك عندي أفضل الوسد وبت ظمآن لم اصدر ولم أرد والجو تعلو لك الأرجاء من جسدي أما درى الليل أن البدر طوع يدى

لم تدر ما خلدت عيناك في خادي افديك من رائد رام الدنو فلم خاف الميون فوافاني على عجل عاطيته الكأس فاستحيت مدامتها حتى إذا غازلت اجفانه سننة اردت توسيده خدي وقلت له فبات في حرم لا غدر يذعره بدر ألم وبدر الأفق ممتحق بحير الليل فيه أن مطلعه

وترجم له الصفدي في الوافي بالوفيات فذكر جملة من مؤلفاته وروائع من اشعاره . كما ترجم له السيد الامين في الاعيان .

## احمت دبن صت کمح الیر بنایی

## المتوفي ٢٦٤

قال في فوات الوفيات: فمن قوله - وقد وقع مطر كثير يوم عاشوراء: يوم عاشوراء : يوم عاشوراء جادت بالحيا سُحُبُ مطل بالدمع الهمول عجباً حتى الساوات بكت أرزء مولاي الحسين ابن البتول(١)

اقول وبهذه المناسبة ذكر العهاد الاصفهاني الكاتب في (خريدة القصر )(٢) قول المهذب بن الزبير يرثي أحد الكبراء ، وقد نزل المطر عقب موته .

بنفسي مَن أبكى الساوات فقده بغيث ظنناه نوال يمينه فها استعبرت إلا أسى وتأسفاً وإلا فهاذا القطر في غير حينيه

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات ج ١ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر ص ٢٢٢ .

## احمد بن صالح السنبلي

قال ان شاكر في فوات الوفيات ص ٨٣ من شعره في مكاري

هویتُ مکاریا شر"د عن عینی الکری کأنه البدر ، فیا یمیّل من طول السری

وله في سيف الدين عاميل ِ الجامع :

ربع المصالح دارس لم يبق منه طائـل هيهات تعمر بقعة والسيف فيها عامل

وله في زهر اللوز :

ل الم التصابي أيصبى الى زمن التصابي شكت الغصون من الشتا فأعارها بيض الثياب وكأنه عشق الربيع فشاب من قبل الشباب

وشعره جيد وان كان من المقطعات ويدل مع قلتته على ذوق أصيل .

## ابوانحب يزامجت زار

### المتوفى ٦٧٢

رزء الحسين فليت لم يعـُــدِ يا ليت عيناً فيه قد كحلت بمسرّة لم تخل عن رمـــد ويداً بـــه لشاتة خضبت مقطوعة من زندها بيدي يوم سبيلي حـــين اذكره ان لا يدور الصبر في خلدي

أما وقد قتــل الحسين به فابوا الحسين أحق بالكمد(١)

<sup>(</sup>١) عن نسمة السحر فيمن تشيع وشعر -مخطوط مكتبة كاشف الغطاء العامة .

جمال الدين ابو الحسين يحي بن عبد العظيم الجزار المصري .

ولد سنة ٢٠١ وتوفي سنة ٦٧٢ وفي شذرات الذهب توفي في شوال سنة ٦٧٩ وله ست وسبعون سنة أو نحوها ودفن بالقرافة .

وفي شذرات الذهب : الاديب الفـــاضل كان جزاراً ثم استرزق بالمدح وشاع شعره في البلاد وتناقلته الرواة

جمع له الشيخ المعاصر الشيخ محمد السماوي رحمه الله من الشعر ديوانـــــا يربو على الف ومائتين وخمسين بيتاً ، وله ارجوزة في ذكر من تولى مصر من الملوك والخلفاء وعما لها ذكرها له صاحب نسمة السحر .

قال ابن حجة في خزانة الادب: تعساهد هو والسراج الور"اق والحمامي وتطارحوا كثيراً وساعدتهم صنائعهم وألقابهم في نظم التورية حتى انه قيل السر"اج الوراق: لولا لقبك وصناعتك لذهب نصف شمرك.

قال صاحب نسمة السحر: وكان من اهل مصر وله الشعر الجيد والنكت الدالة على خفة روحه ، وله مع سراج الدين عمر الوراق لطايف شعرية وكانا كنفس واحدة وشعرهما متشابه الا انه محكم .

قـــال السيد الأمين في الأعيان هذه قصيدة وجدها صاحب الطليعة في مجموعة حليّة .

حكم العيون على القلوب يجوز ُ ودواؤهـا من دائهن عزيز كم نظرة نالت بطرف فـاتر ما لم ينكه الذابـل المحزوز

فالسحر بين جفونهــا مركوز والدهر يدرك طرف ويجوز سبب فيرجع ما مضى فأفوز بين الجوانـــح والحشا مرزوز فالوصف حان يطول فسه وجيز في الوصف حين يحر"ر التمييز مـــا خلت إلا أنـَّه مفروز فىحسنها من جسمه تطريز سمحا ووعدي عنده منجوز ولأوجه اللذات فيمه بروز فرشت علسه دبابج وخزوز ظل" لسرعة سيره محفوز ظهرت به فوق الرياض كنوز در" ونور بهاره ابریز وتشاغل وتراسل ورميوز من كل بيت والحمـــام يجيز غنتت وأصوات الدوالب شيز مستبشر ممتا أتى فيروز يـوم بـه للطيبين هزيز عننحُو ما بك فيالوري تبريز يوعي لها قبال القيام أزيز لى لـاورى ؟ فالهامز المهموز عنه إلى غير الولى تجوز

فحذار من تلك اللواحظ غرّة يا ليت شعرى والأمانى ضلـّة هل لي إلى روض تصرّم عمـــره وأزور من ألفَ الىعاد وحبّه ظي تناسب في الملاحة شخصه والمدر والشمس المنيرة دونسه لولا تثني خصره في ردفــــه تحفو غلالته علىه لطافـــة مَن لي بدهر ِ كان لي بوصاله والعيش مخضر الجنساب أنيقه والروض في حلل النبات كأنه والماء يبدو في الخليج كأنسه والزهر يوهم ناظريه إنما فأقاحه ورق ومنثور الندى والغصن فسيه تغازل وتمايل وكأنما القمرى ينشد مصرعا وكأنما الدولاب زمر كلتما وكأنما الماء المصفَّق ضاحك يهنيك يا صهر النبي محمد أنت القدام في الخلافة مالها صبَّ الغدرعلي الألي جحدو الظي إن يهمزوا فيقول أحمد أنت مو لم يخش مولاك الجحيم فانسّها

أترى تمرُّ به وحبَّكَ دونــه أنت القسيم غداً فهذا يلتظي

عوذ ممانعــة له وحروز فيهـا وهذا في الجنان يفوز

وذكر له ابن حجة قوله مؤرّيًا في صناعته :

الا قل للذي يسأ لقد تسأل عن قوم ترجيهم بنو كلب

ل عن قومي وعن أهلي كرام الفرع والأصل وتخشاهم بنو عجل ِ

دأب وسل عنهم ان رمت تصديقي

فكل أيامهم أيام تشريق

ومثله قوله :

إني لمن معشر سفك الدماء لهم تضيء بالدم إشراقاً عراصهم

ومثله قوله :

اعرف ما رائحة اللتحم عن التذاذ الطعم بالشم" اضلته الله على علنم أصبحت لحاماً وفي البيت لا واعتضت من فقري ومن فاقتي جهلته فقراً فكنت' الذي

وظريف قوله :

كيف لا اشكر الجزارة ماعشه وبها صارت الكلاب 'ترجية

ومثله قوله :

معشر ما جاءهم مسترفد' أنا جز"ار وهم من بقر ٍ

ت' حفاظاً وارفض الآدابا ني وبالشعر كنت' أرجوالكلابا

> راح إلا وهو منهم معسر' ما رأوني قط إلا نفروا

كتب إليه الشيخ نصير الدين الحمامي مورياً عن صنعته :

ومذ لزمت ُ الحام صرت بها ﴿ أعرف حرَّ الاشاء وباردها وآخذ الماء من مجاريب،

فأجابه أبو الحسين الجزار بقوله :

حسن التأنى مما يعين على والعمدُ مذ صار في جزارته

رزق الفتى والحظوظ تختلف يعرف من أبن تؤكل الكتف

خلا بداری من لا بداریه

وله في التورية قوله :

تك شكراً كلاهما ما يضيع أنت طوقتني صنيعاً واسمع أنا ذلك المطـــو"ق المسموع فإذا ما شجاك سجعى فإنى ومن طائفة ما كتب به إلى بعض الرؤساء وقد منع من الدخول إلى بيته : أمولاي ما من طباعي الخروج ولكن تعليَّمته من خمـول أتيت لمابــــك أرجو الغنى فأخرجني الضرب عند الدخول

ومن مجونه في التورية قوله عند زواج والده:

تزوتج الشيخ أبي ، شيخة لو برزت صورتها في الدجـــا كأنها في فرشها رمَّــة وقائل لي قال : ما سنتها

لس لها عقل ولا ذهن ما حسرت تنصرها الجنُّ وشعرها من حولها قطن فقلت' : ما في فمها سنُّ

وله قوله في داره :

ودار خراب بها قد نزل

ت ولكن نزلت إلى الستابعه

طريق من الطرق مساوكة فلا فرق ما بین أنی اکون تساورهما هفوات النسم وأخشى بها أن أقمم الصلاة إذا ما قرأت إذا زلزلت

مححتها للورى شاسعيه مها أو أكون على القارعه فتصغى بلا أذن سامعه فتسحد حمطانها الراكعه خشدت بأرن تقرأ الواقعه

وله في بعض ادباء مصر وكان شيخاً كمبراً ظهر علمه جرب فالتطــخ بالكبريت ، قوله ذكره له ابن خلكان في تاريخه ١ ص ٦٧ :

أبيا السبد الأديب دعاءا

وله قوله :

مَن منصفى من معشر صادقتهم وأرى الخرو كالختط يسهل في الطرو وإذا أردت كشطته

ومن قوله في الغزل :

بذاك الفتور وهذا الهمف أطرت القلوب بهذا الجمال تكلتف بدرالدجي إذحكي وقام بعذري فمك العذار وكرعاذل أنكرالوجدفيك

من محب خال من التنكست أنت شمخ وقد قربتَ من النار فكمف أدهنت بالكمويت

كثروا علىًّ وأكثروا ج من الصداقية يعسر لكين ذاك مؤثر

يهون على عاشقمك التلف واوقعتها في الأسى والأسف محماك لو لم يشنه الكلف وأجرى دموعيَ لميّا وقف على فلما رءاك اعترف

وقالوا: به صلف زائد" لئنضاع عمري في مَن سواك فهاك يدى إننى تائب بحوهر ثغرك ماء الحماة ولم أرَ من قبله جوهراً أكاتم وجدي حتى أراك وهسهات يخفى غرامي علىك

فقلت: رضدت بذاك الصلكف غراماً فإن علىك الخلف فقل لى : عفى الله عما سلف فهاذا يضر ك لو 'برتشف من البهرمان (١) عليه صدف فمعرف بالحال لا من عرف بطرف همي وبقلب رجف

## ومنه قوله :

حمت خدَّها والثغر عن حائم شج ٍ له أمــــل في مورد ومورَّد وكم هام قلبي لارتشاف رضابها

ومن بديم غزله قوله :

وقالواً : به في الحب عنن ونظرة

رله قوله برثى حماره :

ما كل حين تنجح الأسفار خرجي على كتفي وها أنا دائر ماذا على جرى لاجل فراقــه

فأعرف عن تفصل نحو المبرَّد

وما بي سوى عين نظرت لحسنها وذاك لجهلي بالعيون وغرتي القد صدقوا عين الحبيب ونظرتي

َنفقَ الحمار وبارت الأشعار بين البيوت ڪأنني عطــّار وجرت دموع العين وهي غزار

<sup>(</sup>١) السهرمان : الياقوت الاحمر .

من ان تسابقه الرياح يغار ما كل جن شمله طيار في الماء من قبل الورود عذار برشاشها يتنجس الحضار فكأنما بيديك منه سوار حتى يحيد أمامه النظار مع ذا الذكاء يقال عنه حمار عنه وفيه كل منا تختار للسا علمن بأنه حزار

لم أنس حدة نفسه وكأنه وتخاله في القفر جيناً طائراً وإذا أتى للحوض لم يخلع له وتراه يحرس رجله من زلتة ويلمين في وقت المضيق فيلتوي ويشير في وقت المزحام برأسه لم أدر عيباً فيه إلا انه ولقد تحامته الكلاب وأحجمت واعت لصاحمه عهوداً قد مضت

وقال في موت حمار صديق له :

مات، حمار الادیب قلت لهم مَن مات في عزه استراح و َمن

وله قوله :

لاتعباني بصنعة القصاب كان فضلي على الكلاب فمذ صر

مضى وقد فات منه ما فاتا خلتف مثل الأدىب ما ماتا

فهي أذكى من عنبر الآداب ت أديمًا رجوت ُ فضل الكلاب

ومن ظريف التضمين قوله على روي قصيدة امرىء القيس .

قفا نبك من ذكرى قميص وسروال ودراعة لي قد عفا رسمها البالي وما انا من يبكي لاسماء إن نأت ولكنني أبكي على فقد اسمالي

لو ان امرء القيس ابن حجر رأى الذي أكابده من فرط هم وبلبال أكابده من فرط هم وبلبال لا مال نحو الخدر خدر عنيزة ولا بات لا وهو عن حبها سالي ولا سيما والبرد وافي يريده

ومن شفره كما في شذرات الذهب .

عاقبتني بالصد من غير جرم ومحا هجرها بقية رسمي وشكوت الجوى الى ريقها العذب فجارت ظلماً بمنع الظلم انا حكسمتها فجارت وشرع الحب يقضي أني احكسم خصمي وله:

أكلتّف نفسي كل يوم وليلة هموماً على مَن لا افوز بخيره كما سوّد القصار في الشمس وجهه حريصاً على تبييض أثواب غيره

وكانت بينه وبين السراج الوراق مداعبة فحصل السراج رمد فاهدى الجزار له تفاحاً وكثرى وكتب مع ذلك .

أكافيك عن بعض الذي قد فعلته لأن لولانا علي حقوقا بعثت خدوداً مع نهود وأعينا ولاغرو ان يجزي الصديق صديقا وان حال منك البعض عما عهدته فها حال يوم عن ولاك وثوقا

<sup>(</sup>١) عن المجموعة الادبية المخطوطة للشيخ كاشف الغطاء في المكتبة العامة برقم ٧٧٢.

بنفسج تلك العين صار شقائقاً ولؤلؤ ذاك الدمع عاد عقيقا وكم عاشق يشكو انقطاعك عندما قطعت على اللذات منه طريقا فلا عدمتك العاشقون فطالما أقمت لأوقات المسر"ة سوقا

وله:

أفها لهذا الهجر آخر بحاجب منه وناظر فانمه لهواك ذاكر فاذكر شقماً فمك ساهر بارد" والجفين فاتر

يمضى الزمان وأنت هاجر يا من تحكم ً في القلوب مولاي لا تنس المحبَّ واذا رقىدت منعـــما شتان ما بيني وبينك في الهوى ان كنت عاذر النار في كبدي وظلمك

ومن أخباره مع السراج الوراق أنها اتفقا ببعض ديارات النصاري وفيه راهب مليح وجاء زامر مليح أيضاً ثم اتفق مجيء بعض مشايخ الرهبان فضرب الراهب وهرب الزامر فقال أو الحسين :

في فختنا لم يقع الطائر. فقال السراج : لا راهب الدير ولا الزامر

فقال أبو الحسين : فسعدنا ليس له أول . فقال السراج :

ونحسنا لىس لە آخر

وذكر الصفدي أن أبا الحسين الجزار جاء الى باب الصاحب زين الدين ابن الزبير فأذن لجماعة كانوا معه وتأخر اذنه ، فكتب إلى الصاحب

الناس قد دخلوا كالاير كلهم والعبد مثل الخصى ملقى على الباب

فلما قرأها قسال لبعض الغلمان مر فنادي ادخل يا خصى فدخل الجزار وهو يقول: هذا دليل على السعة

وقال يتهكم بالمتنبي ويعارضه:

فيإن يكن أحمد الكندي متهما بالعجز يومياً فاني لست أتهم فاللحم والعظم والسكاين تعرفني والخلعو القطع والساطور والوضم

قال صاحب نسمة السحر : ومن المنسوب لابي الحسين ويشبهه في الظرف

أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى سرق العيد كأن العيد أماوال اليتامي

# سميس الدين السكوفي

المتوفى ٥٧٥

قال شمس الدين محمد بن عبيدالله الكوفي الواعظ يرثي النقيب محي الدين محمد بن حيدر وقد غرق في الدجلة

وعلى كال الدين كنت المجتري واليوم قد أغرقته في أبحر(١)

يا ماء مــا أنصفت آل محمد في الطف لم تسعد أباه بقطرة

<sup>(</sup>١) الحوادث الجامعة لابن الفوطي

## جاء في الحوادث الجامعة لابن الغوطي ص ٣٨٦

سقط ركن الدين النقيب محي الدين محمد بن حيدر نقيب الموصل بفرسه الى دجلة ، وكان مجتازا على الجسر. فاصعد الى مشهد علي عليه السلام فدفن هناك . وكان شابا حسن الخلقة ، عمره سبع عشرة سنة ، فرثاه شمس الدين محمد بن عبيد الله الكوفي الواعظ .

وفي ص ٣٩٠ قال: سنة ٢٧٥ هـ فيها توفي شمس الدين محمد ابن عبيد الله الهاشمي الكوفي الواعظ ببغداد. وكان أديباً فاضلا ، عالماً شاعراً ، ولي التدريس بالمدرسة التتشيه ، وخطب في جامع السلطان ، ووعظ بباب بدر. وكان عمره اثنين وخمسين سنة . وكان له شعر حسن ، ومما قاله في رثاء النقيب محيى الدين حيدر نقيب الموصل بقصيدة طويلة قرأت في العزاء وذكر منها في صحيفة ٣٨٦

ألقساه في المساء الجواد كأنه بدر هوى في جندل متمور أمواج دجلة أغرقته إذ طغت وكذا الطغاة على الأكارم تجتري ولقد تكدر صفوها من بعده ومتى صفت لهم ولم تتكدر بالله هسل أغرقته شغفاً به يا ماء أو حسد لمساء الكوثر هسلا رحمت شبابه وتركته من أجل ولهى فيه ذات تحيير أو ما علمت بأنه رحب الفنا والصدر عذب اللفظ حلو المنظر

ومنهسا

غاصوا عليه وأخرجوه معظما ومكرما وكذا نفيس الجوهر

والله مــا نزعت ملابس جسمه حتى تنختر في الحربر الأخضر فالشوق يظمئني الله وكاسا حاولت شرب الماء زاد تكدري یا نفس ذوبی حسرة وکآبة وتأسفتی وتلهفتی وتحسّری ماذا يكون أغير ما هو كائن نزل القضاء صبرت أو لم تصبر

## جاء في الوافي بالوفيات الصفدي ج ٢ ص ٩٧

شمس الدين الكوفي الواعظ محمد بن أحمد ابن أبي على عبيد الله بن داود الزاهد من محمد من على الايزارى شمس الدين الكوفي الواعظ الهاشمي خطيب جامع السلطان ببغداد ، توفى في الكهولة سنة ست وسبعين وست مائة ، وشعره متوسط وله موشحات فازلة ، ومن شعره

> حنت النفس إلى أوطانها بديار حتها من منزل تلیک دار کان فیها منشأی وبهـــا نـُوقُ الصي أرسلتـُها فلسكم حساورت فسها أحوراً لا يُلامُ الصبُّ في ذكر رُباً ولكم قضت فسيا أرباً ليس بي شوقاً إلى أطلالها كلما رمت' سلتواً عنهم' شقىت نفسى بالحزن فمن

وإلى مَن بان من خُلا من الله الله الله سلم الله على سُكتانها من غريتها الى كوفانها كَمُلَلًا تَمْرِح فِي أُرْسَانِهِـــا ولكم غازلت' من غزلانهـــا بان من غير رضي عن بانها آه واشواقا إلى كشانها انما شوقی الی جبرانها لا تديمُ النفسُ عن أشجانها يُسعد النفسَ على أحزانها

أقول ثم ذكر له موشحاً من شعره

وجاء ذكره في موارد الاتحاف في نقباء الأشراف ج ٢ ص١٨٣ وذكر حفيده ركن الدين الحسن بن محى الدين أبى طاهر محمد بن كال الدين حيدرة بن أبى منصور محمد الحسينى الموصل وانه مات في المحرم سنة ٦٧٠ هـ فرثاه بهاء الدين على الأربيني بقوله

لله ما فعل المحرم بالحسين وبالحسن ذهبا فما صبري لذلك بالجيل وبالحسن

عبث دامته بن نصرالوزان

قال عبدالله بن عمر بن نصر الوزان نخمساً مقصورة ابن درید المتوفی ۲۷۷ لما ابیح للحسین صونیه وخانه یوم الطعار عونه نادی بصوت قد تلاشی کونه أما تری رأسي حاکی لونیه طرّة صبح تحت أذیال الدجی ؟

معفراً على السائرى بخدة لله ترع فيسه حرمة لجده! والسيف من مفرقه في غده واشتعل المبيض في مسوده مشل اشتعال النار في جمر الغضا

هتك وفتك وأسار وجلا ونسوة تسبى على رأس المسلا لو انني في الجاهلين الاولا ما خلت ان الدهر يثنيني على ضراء ، لا يرضى بها ضب الكدى

انا الذي قارعت القوارع وشيبت عداره الوقائع فلم يرعني بمد ذاك رائع لا تحسبن يا دهدر اني ضارع لنكبة تعرقني عدرق المدى

عن كتاب ( اعلام العرب ) .

قال الاديب المعاصر عبد الصاحب الدجيلي في كتابه ( اعلام العرب ).

Same Same Same Same

قال ؛ رأى صاحب الترجمة الحسين بن علي عليها السلام في المنام يقول له:

مد المقصورة فوقع في خاطره انه يشير الى مقصورة ابن دريد ، فخمسها ورثى بها الحسين فبلغت مائتين وثلاثين دوراً .

وفي فوات الوفيات ج ١ ص ٤٨١ : عبدالله بن عمر بن نصرالله الفاضل الحكيم موفق الدين الانصاري المعروف بالوزان كان قادراً على النظم ، وله مشاركة في الطب والوعظ والفقه ، وكان حلو النادرة ، لا تمل مجالسته اقام

السلام ، وتوفي سنة سبع وسبعين وستمائة .

ومن شعره رحمه الله تعالى :

انا أهوى حلو الشائل ألمي مشهد الحسن جامع الأهواء آية النمل قد بدت فوق خديد فهدموا ما معشر الشعراء وكتب أيضاً الى بعض الكتاب:

> أنا ان السابقين الى المعالى لقدوصلانقطاعي منك وَعدَّ وقال أيضاً رحمه الله تعالى :

> > من لي بأسمر في سواد جفونه كىف التخلتص من لواحظه التي أو كيف أجحد صبوة عذريتــة

> > > وقال:

تجور بچفن ثم تشکو انکسارہ أحمل أنفاس القمول سلامهـــــا تثنيت فمال الغصن شوقاً مقبلاً

وقال:

وما في مدحه قال وقبل فن قطع الطريق على الوصول (١)

بيض وحمر للمنابا تثنتضي بسهامها في القلب قد نفذ القضا ثبتت بشاهد قداه العدل الرضا

فواعجباً تعدر على وتستعدى وحسى قبولاً حين تسعف بالرد من التربما جرت به فاضل البرد

يا سعد إن لاحت هضاب المنحني وبدت أثلات هناك تسن

<sup>(</sup>١) في الميتين اقواء .

عرُّج على الوادي فإنَّ ظباءه للحسن في حركاتهن سكون وقال أيضاً:

> لله أيامنــا والشمل منتظم والهف ً نفسي على عيش ظفرت به

وقال:

أرى غدىر الروض يهوى الصبا فؤاده مرتجف للنسوي وقال:

حار في لطفه النسم فأضحي من رأى الظبي منه طرفاً وجيداً

وقال:

ىذكرنى نشر الحمى بهبوبـــه لبال سرقناها من الدهر خلسة فمنلي بذاك العيشالو عاد وانقضى ألا إن لي شوقاً إلى ساكن الغضا أحن إلى ذاك الجناب ومن به أخاالوجدإن جاوزت رمل مححر دع العدس تقضى وقفة بربا الحمي وقل لغريب الحسن ما فلك رحمة

نظم به خاطر التفريق ما شعرا قطعت مجموعه المختسرا مختصرا

وقد أيت منه سكوناً يدوم وطرف مختلج للقدوم

رائحا نحوه اشتماقاً وغادي هام وجداً عليه في كل وادي

زماناً عرفنا كلَّ طب بطبه وقد أمنت عيناي عين رقيبه وسكن قلى ساعة من وجيبه أعبد الغضا من حرّه ولهيب ويسكرني ذاك الشذا من جنوبه وحزت عأهول الجناب رحسه ودع محرماً يجري بسفح كثيبه لفرد وجيد في هواك غريبه

متى غرّد الحادي سحيراً على النقا و إن ذكرت للصب أيام حاجر

وقال:

رق" النسم لطافة فكأنما وسرى يفوح تعطراً وأظنه

وقال:

يا لبالي الجمي بعهد الكثيب أي عيش يكون أطبب من عد يقطع العمر بالوصال سرورأ يتجلسى الساقي علمه بكأس كلما أشرقت ولاح سناهـــــا خلت ساقي المدام 'يو َشعَ لما نغمات الراووق يفقهها الكأ فلهذا عسل من نشوة الكأ يا نديمي أشمـــأل أم شمول أم قدود السقاة مالت فملنــــــا أم نسيم من حاجر هبٌّ وهناً أم سرى في الأرجاء من عنبر الج ما ترى الركب قد تمايل سكراً لست أبكي على فوات نصب وصديقي إن عاد فمك عدوسي

أمال الهوى العذرى عطف طروبه هناك يُقضّى نحبـــه بنحيبه

> في طيته للعاشقين عتاب لرسائل الأحماب فهوجواب

إن تناءيت فارجعي من قريب ش محب يخلو بوحه الحمي فى أمـــان من حاسد ورقيب هو منها ما بین نور وطلب آذنت من عقولنــا بغروب رد شمساً بالكأس بعد المغيب س ويوحى بسرّها للقلوب س طروباً كن لم يكن بطروب رق منها وراق لي مشروبي طربا بسين واجد وسليب فسكرنا بطيب ذاك الهبوب ــو أريج بالبارق المشبوب وأمالوا مناكساً لجنوب من عطايا دهري وأنت نصيبي لا أبالي ما دمت لي يا حبيبي

#### وقال :

لا غرو إن سُلمت بك الألماب با من بلذ على هواه تهتكى شغفاً ويعدب لي علمه عذاب حسبي افتخاراً في هواك بأن لى نسباً له تسمو بــــ الأنساب أحماينا وكفي عسد هواكم شرفاً بأنكم له أحماب يا سعد مل بالعدس حلة منزل ربع تود به الخدود إذا مشت فيه سليمي أنها أعتاب كم في الخسام أهلة هالاتها تبدو لعنسك برقع ونقاب وشموس حسن أشرقت أنوارها شنتوا على العشتاق غارات الهوى من كل همفاء القوام إذا أنثنت هز الغصون بقدّها الإعجاب تهب الغرام لمهجتي في أسرهـا فجمالها الوهـاب والنهاب وغدت تحر<sup>ء</sup> على الكشب برودها

وبديم حسنك ما علمه حجاب أضحى لعزة ساكنمه لهماب أفلاكهن مضارب وقماب فإذا القــــلوب لديهم أسلاب 

### · قال :

طرفي على سنة الكرى لا يطرف

وبخسلة بخسالها لا تنسمف وأضالعي ما تنطفي زفراتها إلا وتذكسها الدموع الذرّف شَمَتَ الحسودلأنضَننتُ ،ومادري

أنى بأثواب الضيني أتشرق يا غائبين ومـــا ألذ نداهم وحياتكم قسمي وعز المصحف إن بشر الحادي بنوم قدومكم ﴿ ووهنته روحي فما أنا منصف قد ضاع في الآفاق نشر خيامكم وأرى النسم بعرفها يتعرّف

## ابونمت الرسعي

### وفاته سنة ٦٨٠ تقرساً

من الأنيس فيا فيهن سكان ا لفقده من ذرى الاسلام أركان فالدمع من أعين الماكين هتان إلا عرته رزيات وأشجان فقلبه من رسيس الوجد ملآن

أضحت منازل آل السبط مقوية باؤا عقتله ظلما فقد هدمت رزية عمتت الدنيا وساكنتها لم يبق من مرَسَل فسها ولا ملك واسخطوا المصطفى الهادى بمقتله وله

فالفيتها قد أقفرت عرصاتها وأمست خلاء من تلاوة قارىء وعطل فمها صومها وصلاتها فأقوت من السادات من آل هاشم ولم يجتمع بعد الحسين شتاتها فعمني لقتل السبط عبري ولوعتي على فقدهم مسا تنقضي زفراتهسا

وقفت على دار النبي محمد وقوله

وينمت في المحكم المنزل وهم منه بالمنزل الأفضل المه من المعجب المعضل

يصلي الاله على المرسل ويغزى الحسين وأبنساؤه ألم يك هذا إذا ما نظرت

نجم الدين بن نما الربعى

هو الشيخ الفقيه نجم الملة والدين جعفر بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلى الربعي

كان من أعاظم الفقهاء أحد مشايخ آية الله العلامة الحلي وهو صاحب مقتل الحسين الموسوم بـ (مثير الأحزان) وكتاب (أخذ الثار) في أحوال المختار . وكان أبوه وجده وجد جده جميعاً من العلماء العظام كانت وفاته رحمه الله سنة ستائة وثمانين تقريباً ، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر بن نما على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدأ من المهدية وينتهى بباب كربلا المعروف بباب الحسين: قال الشيخ المعقوبي في كتابه «البابليات» ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أفراد هذه الأسرة الطيبة . وقد أثبت شيئاً كثيراً من شواهد اشعاره في كتابه ( مثير الأحزان )

وقد أورد الشيخ السهاوي في كتابه ( الكواكب السهاوية ) بيتين في التجنيس من قول الشيخ ابن نما في مدح أمير المؤمنين عليه السلام وهما :

جاد بالقرص والطوى ملاً جنبيه وعاف الطعام وهو سغوب فأعياد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كسوب ومن شعره قوله

إن كنت في آل الرسول مشككا فاقرأ هداك الله في القرآن فهو الدليل على علم علم علم وعظيم فضلهم وعظم الشأن وهم الودائع للرسول محمد بوصية نزلت من الرحمن

وقوله فى أصحاب الحسين علمه وعلمهم السلام

إذا اعتقلوا سمر الرماح ويمموا أسودالشرى فر"ت من الخوف والذعر فاقرانهم يوم الكريهة في خسر كاة رحى الحرب العوان فان سطوا وان أثبتوا في مأزق الحرب أرجلا فوعدهم منه الى ملتقى الحشر ذهاب النفوس السائلات على الستر قلوبهم فوق الدروع وهمهم

وعن إجازات البحار عنخط الشيخ الشهيد محمد بن مكي قال كتب ابن نما الحلى الى بعض الحاسدين له

> انا ابن غا إما نطقت فمنطقى بنى والدي نهجاً الى ذلــك العلى وجد ُ أبي الحَــَبرُ الفقيه أبي البقـــا یروم حسودی نیل شأوی سفاهة منالي بعيد ويسح نفسك فساتئد

فصيح إذا ما مصقع القوم أعجها وإن قبضت كف امرىء عن فضيلة بسطت لها كفا طويلا ومعصها وأفعاله كانت الى المجد سُـلتّما كبنيان جدى جعفر خير ماجد وقد كان بالاحسان والفضل مفرما فها زال في نقل العلوم مقد مسا يود أناس هدم مـا شيّد العلى وهيهات للمعروف أن يتهدمــا وهمل يقدر الانسان برقى الى السيا فمن أين في الاجداد مثل التقى غـا

أقول وترجمه الشيخ القمي في الكنى فقال: هو الشخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة بن نمسا الحلي ، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلـّة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشان جليل القدر أحد مشايخ آية الله العلامة وصاحب المقتل الموسوم بمثير الأحزن .

يظهر أن أباه وجده وجد جدّه جميعاً كانوا من العلماء رضوان الله عليهم أجمعان . أقول ووالد المترجم له هو: نجيب الدين ابو ابراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله ابن نما بن علي بن حمدون الحلي ، شيخ الفقهاء في عصره ، احد مشايخ المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين والد العلامة ، والسيد احمد ورضي الدين ابني طاووس ، قال المحقق الكركي رحمه الله وأعلم مشايخه بفقه أهل البيت الشيخ الفقية السعيد الأوحد محمد بن نما الحلي وأجل أشياخه الإمام المحقق قددوة المتأخرين فخر الدين محمد بن ادريس الحلي العجلي برد الله مضجعه انتهى يروي عن الشيخ محمد بن المشهدي وعن والده جعفر بن نما عن ابن ادريس وعن أبيه هبة الدين بن نما وغير ذلك . توفي بالنجف الأشرف سنة ١٤٥ .

وقــد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن نما الحلي

## عت إي برغيب الأرب إي

## المتوفي ٦٩٣

خلص في ولائه لا يحول كسم سيف نطقه مسلول اذا انكر الخليل الخليل فلها موخه كم وظابت أصول وزكت منكم وطابت أصول وغيوث اذا أتاهم نزيل والمنيلون حيين عز المنيل وعلاء سام وبجه اثيل وندى فائض ورأي أصيل لاح لي فيها وقام الدليل ركني في ولائكم جبرئيل وكفاكم عن مدحي التنزيل وكفاكم عن مدحي التنزيل لا على قدركم فذاك جليل

يا بن بنت النبي دعوة عبد لكم محض ودة وعلى اعدا انتم عونه وعروت الوثقى واليكم ينضي ركاب الاماني كرمت منكثم وطابت فروع فليوث إذا دعوا لـنزال الجيرون من صروف الليالي شرف شايسع وفضل شهير وحلوم عن الجناة وعفو لي فيكم عقيدة وولاء لم اقلد فيكم عكيف وقد شا جزتم رتبة المديح ارتفاعاً غير انا نقول وداً وحبسا

زان حتى كأنه سلسبيل باذلا مهجي وذاك قليل مستميتاً على عداه أصول فهما غايسة المننى والسؤل

للامام الحسين أهديت مدحاً وبودي لو كنت بين يديه ضاربا دونه مجيبا دعاه قاضياً حـق جدة وأبيه

علي بن عيسى الاربلي صاحب كشف الغمة :

قال الحر العاملي في (أمل الآمل): الشيخ بهاء الدين أبو الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي (١١).

كان عالمًا فاضلا محدثًا ثقة شاعراً أديبًا منشئًا جامعًا للفضائل والمحاسن له كتب منها : كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة جامع حسن فرغ من تأليفه سنة ٦٨٧ وله رسالة الطيف ، وديوان شعر ، وعدة رسائل .

وله شعر كثير في مدائح الأئمة عليهم السلام ، ذكر جملة منها في كشف الغمة منها قوله من قصدة :

وإلى أمير المؤمنان بعثتها تحكي السهام إذا قطعن مغازة تنحو بمقصدها أغر شأى الورى حمّال اثقال ومسعف طالب شرف أقتر به الحسود وسؤدد ومآثر شهد العدو بفضلها يا راكباً يفلي الفلاة بجسرة على أرض الغري وقف به وقل السلام عليك يا مولى الورى

مثل السفاين عن في تيار وكأنها في دقة الأوتار بزكاء أعراق وطيب نجار وملاذ ملهوف وموئل جار شاد العالم العرب ونزار والحق أبلج والسيوف عواري زيافة كالكوكب السيار والثم ثراه وزره خير مزار وأبا الهداة السادة الأرار

<sup>(</sup>١) نسبة الى اربل : بلد بقرب الموصل .

## وقوله في أخرى :

سل عن علي مقامات عرفن به شدّت عرى الدين في حلّ ومرتحل مآثر صافحت شهب النجوم علا مشيدة قد سمت قدراً على زحل كم من يد لك فينا يا أبا حسن يفوق نائلها صوب الحيا الهطل

وقوله من قصيدة في مدح الحسن عليه السلام :

إلى الحسن بن فاطمة أثيرت بحق أنيس المدح الجياد أقسر الحاسدون له بفضل عوارف قلائد في الهواد

وقوله من قصيدة في مدح علي بن الحسين عليه السلام :

مديح على بن الحسين فريضة علي لأني من أخص عبيده إمام هدى قاق البرية كلها بآبائه خير الورى وجدوده

وقوله من قصيدة في مدح الباقر عليه السلام:

كم لي مديع فيهم شائع وهذه تختص بالباقر امام حق قاق في فضله العالم من باد ومن حاضر

وقوله من قصيدة في مدح الصادق عليه السلام :

مناقب الصادق مشهورة ينقلها عن صادق صادق ُ جرى إلى الجـــد كآبائه كا جرى في الحلبة السابق ُ

وقوله من قصيدة في مدح الكاظم عليه السلام:

مدائحي وقف على الكاظم فما على العـادل واللائم ومن كموسى أو كآبائه أو كعلى وإلى القـائم

وقوله من قصيده في مدح الرضا عليه السلام :

والثم الأرض إن مررت على مشهد خير الورى علي بن موسى وأبلغنه تحيه وسلاماً كشذى المسك من علي بن عيسى

وقوله من قصيدة في مدح الجواد عليه السلام :

حماد حماد للمثني حمّاد على آلاء مولانا الجواد إمام هدى له شرف و بجد أقر به الموالي و المعادي

وقوله من قصيدة في مدح الهادي عليه السلام:

يا أيهذا الرائح الغادي عرّج على سيدنا الهادي وقل سلام الله وقف على مستخرج من صلب أجواد

وقوله من قصيدة في مدح العسكري عليه السلام :

عرّج بسامراء والثم ثرى أرض الإمام الحسن العسكري على ولي الله في الأعصر

وقوله من قصيدة في مدح المهدي عليه السلام :

عداني عن التشبيب بالرشأ الأحوى وعن عكمي حزوى وعن عكمي حزوى غرامي بناء عن عناني وفكرتي تمشله للقلب في السر والنجوي

مــن النفر الغر" الذين تملكتوا
من الشرف العادي" غايتــه القصوى
هم القوم مــن أصفاهم الود" مخلصاً
تعستك في أخراه بالسبب الأقوى
هم القوم فاقـوا العالمــين مآثراً
محاسنها تجلـى وآياتهـا تروى

قال الشيخ القمى في الكنى والالقاب: بهاء الدين ابو الحسن علي بن عيسى بن ابي الفتح الاربلي من كبار العلماء الامامية ، العالم الفاضل الشاعر الاديب المنشىء النحرير والمحدث الخبير ، الثقة الجليل ، ابو الفضائل والمحاسن الجمة صاحب كتاب كشف الغمة في معرفة الائمة ، فرغ من تصنيفه سنة ١٨٧ وله ديوان شعر وعدة رسائل .

#### ملاحظة:

لا يخفى انه غير الوزير الكبير أبي الحسن على بن عيسى بن داود البغدادي الكاتب وزير المقتدر والقاهر ، قال في ضافي ترجمته كان غنياً شاكراً صدوقاً ديناً خيراً صالحاً عالماً من خيار الوزراء وهو كثير البسر والمعروف والصلاة والصيام ومجالس العلماء توفي سنة ٣٣٤.

وقال الشيخ الاميني: بهاء الدين ابو الحسن على بن فخر الدين عيسى بن ابي الفتح الاربلي نزيل بغداد ودفينها. فذ من أفذاذ الأمَّة ، وأوحدي من نياقد علمائها بعلمه الناجع وأدبه الناصع يتبلج القرن السابع ، وهو في أعاظم العلماء قبلة في أثمة الأدب، وان كان به ينضد جمان الكتابة، وتنظم عقود القريض، وبعد ذلك كلته هو أحد ساسة عصره الزاهي ، ترنحت به اعطاف الوزارة وأضاء دستها ، كا ابتسم به ثغر الفقه والحديث ، وحميت به ثغور المذهب ،

وسفره القيّم - كشف الغمّة - خير كتاب اخرج للناس في تاريخ أثمة الدين، وسرد فضايلهم ، والدّفاع عنهم ، والدّعوة اليهم . وهو حجّة تقاطعة على علمه الغزير ، وتضلعه في الحديث ، وثباته في المذهب ونبوغه في الأدب ، وتبريزه في الشعر ، حشره الله مسع العترة الطاهرة صلوات الله عليهم ، قال الشيخ جمال الدين احمد بن منبع الحلتي مقرّظاً الكتاب :

ألا قل لجامع هذا الكتاب عيناً لقد نلت اقصى المرادِ وأظهرت من فضل آل الرُّسول بتأليف ما يسوء الأعادي

مشايخ روايته والرواة عنه :

يروي بهاء الدين عن جمع من أعلام الفريقين منهم :

١ – سَّيدنا رضي ُ الدين جمال الملة السَّيد علي بن طاوس المتوفي ٦٦٤ .

٣ – الشخ تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان الشهير بابن الساعي البغدادي الستلامي المتوفي ٦٧٤ . يروي عنه كتاب – معالم العترة النبوية العلية – تأليف الحافظ أبي محمد عبد العزيز بن الأخضر الجنابذي المتوفي ٦١١ كا في كشف الغمة ص ١٣٥ .

إ - الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي المتوفي سنة ٦٥٨ ، قرأ عليه كتابيه : كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب والبيان في أخبار صاحب الزمان . وذلك باربل سنة ٦٤٨ وله منه إجازة

بخطته وينقل عن كتابه «الكفاية» كثيراً في كشف الغمثة .

٥ - كال الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن وضاح نزيل بغداد الفقيه الحنبلي المتوفي ٣٧٢ ، يروي عنه بالأجازة ومما يروي عنه كتاب - الذريئة الطاهرة تأليف أبي بشر محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي المتوفي سنة ٣٢٠ ، وكان مخطوطاً مخط شيخه إبن وضاح المذكور ، كشف الغمية ١٠٩ .

٧ - الشيخ رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عمر بن أبي القاسم قرأ كتاب - المستغيثين - « في كشف الظنون المستعين بالله » تأليف أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأنصاري القرطبي المتوفي ٥٧٨ ، والشيخ رشيد الدين قرأ - المستغيثين - على محيي الدين أبي محمد يوسف بن الشيح أبي الفرج ابن الجوزي وهو يرويه عن مؤلفه إجازة قال المترجم له في «كشف الفسمة» ص ٢٢٤ : كانت قراءتي عليه في شعبان من سنة ست وثمانين وسمائة بداري المطلة على دجلة ببغداد .

وينتقل كثيراً عن عدَّة من تآليف معاصره منها : تفسير الحافظ أبي محمد عبد الرزاق عز الدين الرسعني الحنبلي المتوفي ٦٦١ ، كانت بينه وبين المترجم له صداقة وصلة ، راجع الجزء الأوَّل من كتابنا هذا ص ٢٢٠ .

ومنها: مطالب السؤول تأليف أبي سالم كال الدين محمّد بن طلحة الشافعي كما أسلفناه في ترجمته ص ٤١٥ من هذا الجزء.

ومنها تآليف شيخنا الأوحد قطب الدين الراوندي ويروي عنه جمع من أعلام الفريقين منهم :

١ جمال الدين العلامة الحلتي الحسن بن يوسف بن المطهّر كا في إجازة شيخنا الحر" العاملي صاحب « الوسائل » .

- ٢ الشيخ رضيُّ الدين على بن المطهر كما في إجازة السيَّد محمد بن القاسم
   ابن معيَّة الحسيني السيد شمس الدين .
  - ٣ ـ السيد شمس الدين محمد بن فضل العلوي الحسني .
    - ٤ ولده الشيخ تاج الدين محمد بن على .
    - ه الشيخ تقي الدين بن إبراهيم بن محمد بن سالم .
      - ٣ -- الشيخ محمود بن علي بن أبي القاسم .
- ٧ حفيده الشيخ شرف الدين أحمد بن الصَّدر تاج الدين محمد بن على .
- ٨ حفيده الآخر الشيخ عيسى بن محمد بن عليّ أخو الشرف المذكور .
  - ٩ الشيخ شرف الدين أحمد بن عثمان النصبي الفقيه المدر"س المالكي.
- ١٠ بحد الدين أبو الفضل يحي بن علي بن المظفر الطيبي الكاتب بواسط العراق قرأ على المترجم شطراً من كتابه « كشف الفسمة » وأجاز له ولجمع من الأعلام المذكورين سنة ٦٩١ .
  - وممن قرأ عليه .
  - ١١ عماد الدين عبدالله بن محمد بن مكي .
  - ١٢ الصدر الكبير عز الدين أبو على الحسن بن ابي الهيجا الاربلي .
    - ١٣ تاج الدين أبو الفتح بن الحسين بن أبي بكر الاربلي .

١٤ - المولى امين الدين عبد الرحمن بن علي بن ابي الحسن الجزري الموصلي
 ١٥ - الشيخ حسن بن إسحق بن ابراهيم بن عباس الموصلي

له ذكره الجميل في أمل الآمل. ورياض العلماء. ورياض الجنّة في الروضة الرابعة. وروضات الجنات. والأعلام للزركلي. وتتميم الأمال لابن ابي شبانة والكنى والألقاب. والطليعة في شعراء الشيعة.

قال إن الفوطي في « الحوادث الجامعة » ص ٣٤١ : وفي سنة ١٦٧ وصل بهاء الدين علي بن الفخر عيسى الاربلي الى بغداد ، ورتب كاتب الإنشاء بالديوان وأقام بها الى ان مات وقال في ص ٤٨٠: انه توفي ببغداد سنة ٢٩٣. وقال في ص ٢٧٨ : انه تولى تعمير مسجد معروف سنة ٢٧٨ . وذكر له ص ٣٨ من قصيدته التي يرثي بها معلم الأمة شيخنا خواجه نصير الدين الطوسي والملك عز الدين عبد العزيز :

ولما قضى عبد العزيز بن جعفر وأردف رزء النصير محمد جزعت لفقدان الأخلاء وانبرت شؤوني كمرفض الجهان المبدّد وجاشت الى النفس حزنا ولوعة فقلت: تعزّي واصبري فكأن قد

وقال في صحيفة ٣٦٦: وفي خامس عشر من جمادى الآخرة ركب علاء الدين صاحب الديوان لصلاة الجمعة فلما وصل المسجد الذي عند عقد مشرعة الأبريين ، نهض عليه رجل وضربه بسكين عدَّة ضربات فانهزم كل من كان بين يديه من السّرهنكيَّة وهرب الرَّجل أيضاً فعرض لهرجل حمال كان قاعداً بباب غلة ابن تومة وألقى عليه كساءه ولحقه السرهنكيَّة فضربوه بالدبابيس وقبضوه ، واما الصاحب فأنه ادخل دار بهاء الدين المترجم له – ابن الفخر

عيسى وكان يومئذ يسكن في الدار المعروفة بديوان الشرابي لمسا عرف بذلك خرج حافياً وتلقاه ودخل بين يديسه وأحضر الطبيب فسبر الجرح ومصه فوجده سليماً من السمّ .

وذكر في ص ٣٦٩ من إنشاءه كتاب صداق كتبه في تزويج الخواجـــة شرف الدين هارون بن شمس الدين الجويني بابنة أبي العبّـاس أحمد بن الخليفــة المستعصم في جمادي الآخرة سنة ٦٧٠ .

وترجمه الكتبي في – فوات الوفيات – ٢ ص ٨٣ وقال: له شعر وترسل وكان رئيسا كتب لمتولتي أربل من صلايا ؟ ثم خدم ببغداد في ديوان الإنشاء أيام علاء الدين صاحب الديوان ؟ ثم إنه فـــتر سوقه في دولة اليهود ، ثم تراجع بعدهم وسلم ولم ينكب إلى أن مات سنة ٢٩٢ ، وكان صاحب تجمل وحشمة ومكارم أخلاق وفيه تشيّع ، وكان أبوه واليا باربسل ، ولبهاء الدين مصنعات أدبية مثل : المقالات الأربع . ورسالة الطيف : المشهورة وغير ذلك ، وخلف لمسامات تركة عظيمة ألفي ألف درهم تسلمها ابنه أبو الفتح وعقها ومات صعلوكا ومن شعر بهاء الدين رحمه الله

أي عذر وقد تبدتى العذار ون المناني تجلد واصطبار فأقلا إن شتما أو فزيدا ليس لي عن هوى الملاح قرار هل عبر من الغرام ؟ وهيها تأسير الغرام ليس يجدار في بديد الجال قد كثرت فيدك اللواحي وقلت الأنصار في المناد في

وترجمه صاحب « شذرات الذهب » ج ٥ : ٣٨٣ بعنوان بهاء الدين ابن الفخر عيسى الأربلي وعدًّ، من المتوفسيّن في سنة ٦٨٣ وأحسبه تصحيف٦٩٣. وجعلوه في فهرست الكتاب : عيسى بن الفخر الأربلي . زعماً منهم بأنعيسى في كلام المصنِّف بدل من قوله بهاء الدين .

وذكره سيدنا صاحب « رياض الجنسة » وقسال : إنه كان وزيراً لبعض الملوك وكان ذا ثروة وشوكة عظيمة فترك الوزارة واشتغل بالتأليف والتصنيف والعبادة والرياضة في آخر أمره ، وقد نظم بسبب تركه المولى عبد الرسمن الجامي في بعض قصائده بقوله . ثم ذكر خسة عشر بيتاً باللفة الفارسية ضربنا عنها صفحاً . والقصيدة على انتها خالية من اسم المترجم ومن الإيعاز إليه بشيء يعرفه تعرب عن أن الممدوح بها غادر بيئة وزارت المحرم الأقدس وأقام هناك إلى أن مات . ومر عن ابن الفوطي : أن المترجم كان كاتباً إلى أن مات ، وكون وفاته في بغداد ودفنه بداره المطلبة على دجلة في قرب الجسر الحديث من المتسالم عليه ولم يختلف فيه اثنان، وكان قبره معروفاً يزار إلى أن ملك تلك الدار في هذة الآونة الأخيرة من قطع سبيل الوصول إليه وإلى زيارته ، والنساس بجزيتون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشراً (۱). توجد جملة كبيرة من شعره في العترة الطاهرة صلوات الله عليهم في كتابه «كشف الغمة » منها في ص ٧٩ من قصيدة مدح بها أمير المؤمنين علمه السلام وأنشدها في حضرته قوله :

سل عن علي مقامات عرفن به بدراً واحداً وسل عنه هوازت في واسئل به إذا أتى الأحزاب يقدمهم

شدّت عرى الدين في حلّ ومرتحل ِ أوطاس واسئل به في وقعــة الجمل ِ عمرو وصفــًين سل إن كنت لم تسل ِ

<sup>(</sup>١) اقول كنا عندما نذهب الى بغداد وفنزل في الدار التي يشير اليها الشيخ وهي اليوم فندق للمسافرين : يسمى بـ ( فندق الوحيد ) نقرأ الفاتحةللوزير الاربلي إذ أن قبرهيقع في غرفة من غرف الفندق وعلامته قطعة من الكاشي الابيض يتميّز عن كاشي الفرفة .

مشىدة قىلد سمت قدراً على زحل أقــام للطالب الجدوى على السبل يفوق نائلها صوب الحما الهطل ؟ أبدت لتغرس عن أنماما العضل ؟ كالسيف عري متناه من الخلل نفس الشجاع بـــه من شدة الوهل ومنهــــل الموت لا يُغني عن النهل ِ فصار كالجبل الموفي على الجبـــل ِ الجدرد السلاهب والعسالة الذبل تبخل وما كنت في حال أخا بخل ِ لنصره غير هــــاب ولا وكل صم الصَّفا لهوى من شامخ القلــل وأفضل النـــاس في قول وفي عمل ترجى السلامة عند الحادث الجلسل يا من ! له كلُّ خلق الله كالخـــول يا من ! مناقب تسرى شرى المثل فإن عجزت فـــإن العجز من قبلي إن كنت ذا قــدرةِ أو مدّ في أجلي

وسنية شرعت سل الهدى وندى كم من يد لك فسنا يا أبا حسن! وكم كشفت عن الاسلام فادحـــة وكم نصرت رسول الله منصلتاً ورُبُّ يوم كظلِّ الرَّمَح ما سكنت ومأزق الحرب ضنك ٌ لا مجال بـــه والنـــقع قــــد ملأ الأرجاء عيثره جلوته بشها البيض القواضب و تروی الجیوش بعزم لو صدمت بسه يا أشرف الناس من عرب ومن عجم يا مَن به ! عرف الناس الهدى وبــه با فارس الخسل! والأبطال خاضعة يا ستّد الناس! يا من لا مثمل له! خذ من مديحي ما أسطىعه ڪرماً وسوف أهدى لمم مدحا أحشره

وقال في الأئمة المعصومين عليهم السلام اجمعين :

خسيرة الله اولا وأخسيرا عسراياكم الحسيرا

أيهـــــا السادة الأثمــــة أنـــتم قـــد سموتم الى العـــلى فافترعتم

جلسا في فضلكم مسطورا لي أخلاقكم تطهيرا في نفس سامع تقريرا دون غایاتکم کلیلا حسیرا فترى للعضاة فسها صربوا ووجوها تحكى الصباح المنيرا خلفت فسهم السحاب المطيرا وتراهم عنـــد العفـاة بجورا والعسدو" الشقى يصلى سعيرا يتيما وبائسا وفقييرا محمطـــا أجرَ برَّهم أو شكورا هم على الــــبر نضرة وسرورا من جزى الخير جنة وحربرا شرفـــوا منبرا وزانوا سربرا واستخفوا يلملما وثبيرا قيا وفى اللمل يخجلون البدورا لكم الله ذا الجيلال الكبيرا يولي لطفـا وطرفا قريـرا واحببتكم وكنت صغيرا لما يدا وكنت بصيرا بي ومــا زال لي وليا نصيرا

أنزل الله فسكم' هــل أتى نصّا مَن يجاريكم وقــد طهر الله تعا لمسكم سؤدد يقرره القرآن ان حرى البرق في مداكم كما من واذا أزمية عرت واستمرت بسطوا للندى أكفتا سياطها وأفساضوا على البرايا عطايسا فتراهم عنـــد الأعادي ليوثا بطعمونالطعام فىالعسر واليسر لا يريدون بالعطساء جزاءا فكفاهم نومسا عنوسا واعطا وجزاهم بصبرهم وهو أولى واذا ما ابتدوا لفصل خطاب مخلوا الغنث نائىلا وعطاءا مخلفون الشموس نورا واشرا أنا عدد لـــكم أدن بحي مال قلى المكم في الصي الغض وتوليتكم ومــاكان في اهلي أظهر الله نوركم فاضاء الأفق فهداني اليكم الله لطفا

کم أیاد أُولی وکم نعمة 🛚 أسدی امطرتني منــه سحائب جود وحماني من حادثات اللمالي لو قطعتالزمان في شكر أدني فله الحمد دائما مستمرا وعلىكم أعلى الصلاة وأغلى

فلي أن أكون عبدا شكورا عاد عودی بهن غصنا نضرا فعدتني مؤيدا منصورا ما حبانی به لکنت جدرا وله الشكــر أولا وأخــيرا المدح فيكم ولم أجده كثيرا

ومن شعره كما في مخطوط سمير الحاظر ومتاع المسافر للمرحوم الشمخ على كاشف الغطاء .

كيف خلاصي من هوى شادن حكتمه الحسن على مهجتي بعاده ناري التي تتقى وقربه لو زارني جنتي ما اتسعت طرق الهوى فيه لي إلا وضاقت في الجفا حملتي

وله

وجهــــه والقــــوام والشعر الأسود في بهجة الجبين النضير بدرتم على قضيب عليه ليل دجن من فوق صبح منير وله

وينقض من بعد الوثوق عهودي إذا رمت من يَشفي الفؤاد بطبه فيومي سبت والطبيب بهودي (١)

تهددني الدهر الخؤن بما دهي

<sup>(</sup>١) الجزء الأول ص ٩٠

غزال النقا لولا ثنساياك واللسمى ولولا معان فمك أو جين صبوتى أيا جنسّة الحسن الذي غادر الحشا حريتعلى رسم من الجور واضح أمالكَ رقى كيف حللتَ جفوتى بحسن التثني رق<sup>\*</sup> لي من صبابة ورفقا بمن غادرته غرض الردى كلفت بساجي الطرف أحوى مهفهف

لما يت صبّا مستهاماً متبّا ليا كنت من بعد الثانين مغرما يفرط التحافي والصدود جهنا أما آن يوما أن ترق وترحما وعدت لقتلي بالبعاد متما وحرمت من حلو الوصال محللا وحللت من مر" الجفاء محر"مـــــا أسلت بها دمعي على وجنتي دما إذا زار عن شحط بلادك سلما

ييس فينسيك القضيب المنعما يفوق الظبا والغصن حسنا وقامة وبدر الدجى والبرق وجها ومبسها فناظره في قصتي ليس ناظراً وحاجبه في قتلتي قد تحكما

فنمت دموعی حاین لاح منمنا (۱)

ومشرف صدغ ظل في الحكم جائراً وعامل قد ٍّ بان أعدى وأظلما وعارضه لم يرث لي من شكاية

وقال يرثيه عليه السلام .

إن في الرزء بالحسين الشهيب إن رزء الحسين أضرم ناراً إن رزء الحسين نجــل على"

لعناء " بودى بقلب الجليد لا تنى في القلوب ذات وقود هد ركنا ما كان بالمهدود

<sup>(</sup>١) عن الوافي بالوفيات ج ٢ ص ١٣٧

وخطب اقر" عـين الحسود وأجرت مدامعا في الخدود واغرى العبون بالتسهيد وأمسى الاسلام واهي العمود لهف نفسي على الفريد الوحيد فتروي بالدمع ظامي الصعمد منهم ما يشيب راس الولمد البرايا مين سد ومسود الله اذ اظهروا قديم الحقود بطلبق ورغسة بطريد امــا كان فيهم من رشيد ابن سعد في الخزى كان سعدد (١)

حادث احزن الولى وأضناه يا لها نكبة اباحت حمى الصبر ومصابا عم السرية بالحزن يا قتــيلا ثوى بقتلته الدين ووحيداً في معشر من عدو ّ وصريعا تبكى السماء علمه وغريباً بين الاعادي يعانى قتلوه مع علمهم انـــه خير واستباحوا دم النبي رسول واضاعوا حق الرسول التزاما واتوهما صماء شوهاء شنعاء وجروا فىالعمىالىغاية القصوى اسخطوا الله في رضى ابن زياد واری الحرَّ کان حراً ولکن

وقال يذكر الحسين بن علي عليهما السلام .

الا ایها العادون ان امامکم وموقف حکم والخصوم محمد وان علیا فی الخصام مؤید فیاذا تردّون الجواب علیهم

مقام سؤال والرسول سؤول و وفاطمة الزهراء وهي ثكول له الحق فسيا يدعي ويقول وليس الى ترك الجواب سبيل

<sup>(</sup>١) عن كشف الغمة في معرفة الائمة لعلي بن عيسى الاربلي .

وقد سؤتموهم في بنيهم تقلهم ووزر الذي أحدثتموه ثقيل ولا يرتجى في ذلك اليوم شافع سوى خصمكم والشرح فيه يطول ومن كان في الحشر الرسول خصيمه

فان له نار الجحيم مقيل وكان عليكم واجبا في اعتقادكم عايتهم ان تحسنوا وتنسيلوا ونهج هداهم بالنجاة كفيل لهـا غرر مجلو"ة وحجول نمتها فروع قد زكت واصول بما قام منهم شاهـــد ودليل ظهرن فها يغتالهـن أفول

فانهم آل النبي وأهـــله مناقبهم بين الورى مستنيرة مناقب حلت ان محاط محصرها مناقب وحى الله اثبتها لهم مناقب من خلق النبي وخلقه

وقال يرثيه عليه السلام من بعد مدح ابيه عليه السلام .

واذا ما الشباب ولتى فما أنت فاتباع الهوى وقد وخط الشيب فاله عن حاجرً وسلمودع وصل وتعـــرض الى ولاء اناس خبرة الله في الانام ومَـن وجه امناء الله الكرام وارباب المفيدورن حان ليخفق سعي كرموا مولدا وطابوا اصولا عثرة المصطفى وحسبك فخرا بعلي شيدت معالم دين الله

وأودى غضّ الشباب غرور الغواني فوصلهـن قصير حبل معروفهم قوي مرير مواليهم ' بهي ٌ مندير المعالي ففضلهم مشهور والمجيرون اذ يعز المجسير فبطون زكية وظهور ابها السائلي البشير النذير والارض بالعناد تمور

اذ ليس في الانام نصير صعرت برهة وجزت نحور اضاء المستبهم الديجيور يخس عما سالت الا الحسر ب زناد یشب منها سعبر س سوى رنة السلاح زئير ولا يعتريب فيه فتور لان العدى السه سطور يجرى محكمه المقدور شذاها وقيل فيها عبير على رغم حاسديه تسار تعمالي وانسه موتسور وكفاهم حقدأ علمه الغدىر وقالوا صرف الليالي يدور تبوخ النيران وهي تفور الحزن عندى اذا أتى عاشور ظل صرف الردى عليه يجور وحزنا تضيق منه الصدور منها رزؤ جلىل خطير وعظيم سطا عليه حقير مخلص جهره لكم والضمير كم سيف نطقه مشهور

وبه ايد الاله رسول الله وباسيافـــه اقيمت خدود وباولاده الهداة الى الحق سل حنىنا عنه وبدرا فـــــما اذ جلا هموة الخطوب وللحر اسد ماله اذا استفحل البا ثابت الجاش لا بروعه الخطب أعربالسيف منه اذاعجمالرمح عزمات امضى من القدر المحتوم ومزايا مفاخر عطير الافق واحاديث سؤدد هي في الدنيا وَ تَرَ المشركين يبغي رضي الله حسدوه على مآثر شتى كتموا داء دخلهم وطووا كشحا ورموا نجله الحسين باحقساد لهف نفسى طول الزمان وينمى لهف نفسی علیه لهف حزین اسفا غير بالغ كنه ما القي يا لها وقعة قد شمل الاسلام لیث غاب تعیث فیه کلاب یا بنی احمد نداء ولی ً لكم صدق ودّه وعلى أعدا

وهواكم طوق له وسواء انتم ُ غوثه وعروته الوثقى بعلــي يرجــو عليّ امانا

وعليه من المخاوف سور انتمُ ذخره اذا اخفق السمي واضحى في فعله تقصير انتم عونه اذا دهمت حادثات وفاجئته امور اذا مـا تضمنته القبــور والبكم يهدى المديح اعتقاداً وبكم في معاده يستجير من سعير شرارها مستطير

## البوصيري

#### المتوفى ٢٩٤

البوصيري صاحب البردة من جملة قصيدته الهمزية في مدح خير البرية

يا أبا القاسم الذي ضمن أقسا مي عليه مدحٌ له وثنــاءُ بالعلوم التي لديك من الله مه بلا كاتب لها إملاء وبريحـــانتين طيّبها منــ ك الذي أودعتهــــها الزهراء كنت تؤويها السك كا آ وت من الخط نقطتها الساء من شهيدين ليس تنسني الطف مصابعها ولا كربيلاء ما رعى فيها ذمامك مرؤو س وقد خان عهدك الرؤساء أبدلوا الودُّ والحفيظة في القر بي وأبدت ضمامها النافقاء وقست منهم قلوب" على مَن بكت الأرض فقدهم والسهاء فابكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء كل يوم وكل أرض لكربي فيهم كربالا وعاشوراء آل بيت النبي إن فؤادي ليس يسليه عنم التأساء مدح لي فيكمُ وطـــاب الرثاء انا حسان مدحكم فإذا نُح تُ عليكم فانني الخنساء سدتم الناس بالتقى وسواكم سودته الصفراء والبيضاء

آل بيت النبي طبتم فطاب الـ

أبو عند الله محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري، ولد سنة ٢٠٨ وكان من أعلام الأدب وفحول الشعراء ، ذا حظوة عند حكام مصر . عين رئيسا على ماشري الجمالات بالشرقية ، ولكنه رأى في الوظيفة والموظفين ما لا يتفق مع عفته وأمانته فاستعفى ورحل الى الاسكندرية وبها نهج في شعره نهجا عرف انياً . أشهر قصائده في مدح النبي عَيْنَ قصيدته المسهاة بالبردة التي مطلعها

أمن تذكر جيران بذي سَلَم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم

وهي ١٦٢ بيتًا : عشرة منها في المطلع و١٦ في النفس وهواهـا و٣٠ في مدح النبي و١٩ في مولده و١٠ في دعائه و١٠ في مدح القرآن، وشرحها كثيرون

وقال الشيخ القمي في الكنى والالقاب

البوصيري شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد صاحب القصيدة الموسومة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية وسميت بالبردة لما حكى انه نظمها في مرض اعتراه تبركا ، فرأى النبي ﷺ قد حضر وغطاه ببردته فشفى. فمنها

محمد سد الكونسين والثقلين من عسرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خُلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلسّهم من رسول الله ملتمس غرفًا منالبحر أو رشفًا من الديم فهو الذي تمُّ معنـــاه وصورته ثم اصطفاه حبيباً باريء النسم منزاه عن شريك في محساسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم

فمبلغ العهلم فمه أنه بشر" وأنه خبر خليق الله كلهم يا أكرم الخلق مالي مَن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم

## ومنها قوله عن معراج الرسول ﷺ

سريت من حرم ليلا إلى حرم كا سرى البرق في داج من الظلم فظلت ترقى إلى أن نلت مرتبة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بهما والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنتَ فعه صاحب العلم حتى اذا لم تدع شأواً لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم

قال صاحب فوات الوفيات : وله تلك القصيدة المشهورة التي نظمها في مُباشري الشرقية التي أولها :

> نقدت طوائف المستخدمينا فقــد عاشرتهم ولبثت فيهم فكتاب الشال هم مجمعا فكم سرقوا الغلال وما عرفنا ولولا ذاك مــا ليسوا حربراً

فلم أر فسهم رجلا أمنــا مع التجريب من عمر سندنا فلا صحبت شمالهم اليمينسا بهم فكأنميا سرقوا العمونا ولا شربوا خمور الاندرينا(١)

178

<sup>(</sup>١) اخذ هذا من قول عمرو بن كلثوم في معلقته : ألاهبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خمور الاندرينما

كأغصان يملن وينحنينا ولكن بعد ما حلقوا الذقونا كأساف بأيدى لاعبينا

ولا رَبُوا من المردات 'مرداً وقد طلعت ليعضهم ذقون وأقـــــلام الجماعة جائلات

الى ان يقول

تفقيّت القضاة فخان كل مانتــه وسمتوه الامنا

قسال : وهي طويلة الى الغاية ، وقد اختصرت من أبياتها كثيراً ، وله فيهم غير ذلك ، وشعره في غاية الحسن واللطافة ، عذب الالفاظ منسجم التركيب ، وقال من قصيدة أولها :

> أهوىًّ والمشلب قد حال دونه أبت النفس أن تطيع وقالت كىف أعصى الهوى وطينة قلبي سلت الرقاد بيضة خدر سمتها قمله تستر بها النفس قلت لا يد أن تسيري إلى الدا قلت سىرى فإننى لــك خير أنا نعم القرين إن كنت قالت اضربعن وصلمثلى صفحا لا أرى أن تمسني يــد شــخ ِـــ قلت انى كثبر مال فقالت

والتصابي بعد المشيب رعونمه إن 'حيّ لا يدخل القنينة(١) بالهوى قبل آدم معجونه ذات حسن كالدرة المكنونــه فقالت كذا أكون حزينه ر فقالت عسى أنــــا مجنونه من أب راحم وأمّ حنونــــه تنغين حلالا وأنت نعم القريني واضرب الخل أو تصبر طحمنه كىف أرضى به لطشق مشينه هدك أنت المبارز القارونه

<sup>(</sup>١) القنينة: الزجاجة.

سيدي لا تخف علي خروجاً كل بجر إن شئت فيه اختبرني

في عروضي ففطنتي موزونه لا تكذب فإنني يقطينـــه

قال الشيخ تقي الدين بن سيد الناس : كانت له حمارة استعارها منه ناظر الشرقية ، فأعجبته ، فأخذها وجهز له ثمنها مائتي درهم ، فكتب على لسانها الى الناظر ، المملوكة حمارة البوصيرى :

يا أيها السيد الذي شهدت ما كان ظني يبيعني أحد لو جرسوه علي من سف أقصى مرادي لو كنت في بلدي وبعد هذا فما يحل لسكم

أخلاقُهُ لي بأنه فاضل قط ولكن صاحبي جاهل لقلت غيظاً عليه يستاهل أرعى بهافي جوانب الساحل أخذي لأنى من سيدي حامل

فردها الناظر إليه ، ولم يأخذ الدراهم منه .

قال البوصيري: كنت قد نظمت قصائدا في مدح رسول الله على منها: ما كان اقترحه على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني فالج أبطل نصفي ، ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة، فعملتها واستشفعت به إلى الله تعالى في أن يعافيني ، وكررت إنشادها ، وبكيت ، ودعوت ، وتوسلت ، ونمت فرأيت النبي على أبي فسح على وجعي بيده المباركة ، وألقى على أبردة ، فانتبهت ووجدت في نهضة " ، فقمت وخرجت من بيتي ، ولم أكن أعلمت بذلك أحداً فلقيني بعض الفقراء ، فقال لي : أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله على فقلت : أينها ؟ فقال : التي أنشأتها في مرضك ، وذكر أولها ، وقال : لقد سمعتها البارحة . وهي

تنشد بين يدي رسول الله عليه ، فرأيت رسول الله عليه يتايل ، وأعجبته ، وألقى على مَن أنشدها بردة ، فأعطيته إياها ، وذكر الفقير ذلك ، وشاع المنام إلى أن اتصل بالصاحب بهاء الدين بن حنا فبعث إلي وأخذها ، وحلف أن لا يسمعها إلا قائماً حافياً مكشوف الرأس ، وكان يحب سماعها هو وأهل بيته ، ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي الموقع رمد أشرف منه على العمى ، فرأى في المنام قائلاً يقول له : إذهب إلى الصاحب وخذ البردة واجعلها على عينيك فتعافى بإذن الله عز وجل ، فأتى إلى الصاحب وذكر ساعة وقال : لعل المراد قصيدة البردة التي للبوصيري يا ياقوت إفتح الصندوق الذي فيه الآثار وأخرج القصيدة للبوصيري وأت بها ، فأتى بها ، فأخذها سعد الدين ووضعها على عينيه ، فعوفى ومن ثم سميت البردة ، والله أعلم .

ومن أشهر مدائحه لأهل البيت عليهم السلام قصيدته التي يقول فيها :

بكل لسان فيهم أو حصائد كادل عنكم حسبة ويجالد على استهافي الله تبنى القواعد وود لكم آل النبي لفاسد

فقل لبني الزهراء والقول قربة أحبَّكُم قلبي فأصبح منطقي وهل حبكم للناس إلا عقيدة وان اعتقاداً خالياً من محبّة

توفي بالإسكندرية سنة ٦٩٤ وقيل ٦٩٥ هـ من آثاره ديوان شعره المطبوع بمصر سنة ١٩٥٥ م .

كان أحد أبويه من بوصير والآخر من دلاص .

ومن مدائحه في النبي ﷺ قصيدته الشهيرة التي أولها :

كيف ترقى رقيتك الأنبياء يا سماءً ما طاولتها سماءً

وقصيدة على وزن ( بانت سعاد ) وأولها :

# سراج التين الوراق

#### المتوفى سنة ٦٩٥

قال في نسمة السحر : وللسراج مراث في الحسين عليه السلام منها تعجيز مرثية أبي تمام لمحمد بن حميدالطوسي لما قتله بابك الخرمي في أيام المعتصم فنقلها السراج بشعاع قريحته الى رثاء الإمام وأجاد ، وله غير ذلك .

أقول مقتل بابك سنة ٢١٤.

قال الصفدى في فوات الوفيات .

عمر بن محمد بن حسن سراج الدين الوراق الشاعر المشهور والأديب المذكور ملكت ديوان شعره وهو في سبعة أجزاء كبار ضخمة إلى الفياية وهذا الذي اختاره لنفسه وأثبته فلعل الأصل كان من حساب خمسة عشر مجلداً وكل مجلد يكون مجلدين فهذا الرجل أقل ما يكون ديوانه لو ترك جيده ورديته في ثلاثين مجلداً ، وخطه في غاية الحسن والقوة والأصالة وكان حسن التخيل جيد المقاصد صحيح المهاني عذب التركيب قاعد التورية والاستخدام عارفاً بالبديع وأنواعه وكان أشقر أزرق وفي ذلك يقول:

ومن رآني والحمار مركبي وزرقتي للروم عرق قد ضرّب قال وقد أبصر وجهي مقبلا: لا فارس الخيل ولا وجه العرب

وكان يكتب الدرج للأمير يوسف سيف الدين أبي بكر بن أسبا سلار والى مصر وتوفي في جمادى الأولى سنة خمس وتسمين وستائة رحمه الله تعالى : وقد قارب التسمين أو جاوزها بقليل ، وأكثر شمره في اسمه فمن ذلك :

وكنت حبيباً إلى الغانيات فألبسني الشيب بغض الحبيب وكنت سراجاً بليل الشباب فأطفأ نورى نهار المشيب وقال أيضاً:

بُنٰیَ اقتدی بالکتاب العزیز وراح لِبرَّی سعیاً وراجا فیا قال لی أف مذ کان لی لکونی أباً ولکونی سراجا

## وقال أيضاً:

وقالت: يا سراج علاك شب فقلت له\_ا : نهار بعد للل فقالت : قد صدقت وما علمنا

وقال أيضاً :

إلهي قد جاوزت ستين حجة واعمترت في الاسلام فاز ددت ُ بهجة وعمتم نور' الشيب رأسي فسرني

وقال أيضاً :

طوت الزيادة إذ رأت عصر المشيب طوى الزياره ثم انثنت لما انثنت بعد الصلابة كالحجاره وبقيت أهرب وهي تسأل جــارة من بعد جاره وتقول : ما ست استرحنا لا سراج ولا مناره

وقال أيضاً :

كم قطء الجود من لسان فهال أنا شاعر سراج وقال أيضاً :

أثنى عليّ الأنـــام إني

فدع لجديده خليع العذار فها يدعوك أنت إلى النفار بأضيع من سراج في نهار

فشكراً لنعماك التي ليس تكفر ونورأ كذا يبدو السراج المعمر وما ساءني إن السراج منور

قلد مــن نظمه النحورا فاقطم لساني أزدك نورا

لم أهـج خلقاً ولو هجاني

فقلت لا خير في سراج إن لم يكن دافي اللسان

وقال أيضاوقد داعب بها ابا الحسين الجزار:

رب سامح ابا الحسين وسامحيني فشأنسي وشأنه الإسلام فذنوب الوراق كل جريسح وذنوب الجسزار كل عظسام

وقال أيضاً :

واخجلتي وصحائفي قد سو"دت وصحائف الأبرار في إشراق أكذا تكون صحائمف الوراق وفضيحتي لمعنسّف لي قائل:

وقال أيضاً :

وباخل يشنأ الأضباف حلَّ به ضيف من الصبغ نز"ال على القمم سألته ما الذي يشكو فأنشدني

وقال أيضاً:

وضاع خصر لها ما زلت أنشده وقال لى بلسان ِ من مناطقه :

وقال أيضاً:

دع الهوينا وانتصب للتقى وكن عن الراحة في معزل وقال أبضًا :

(ضف ألم برأسي غير محتشم)

إذرق لي ورثى للسقم من بدني (لولا مخاطبــتى إياك لم ترني)

واكدح فنفس المرء كدااحه فالصقع موجود مع الراخه سألتهم وقد حثوا المطايا قفوا نفساً فداروا حيث شاؤا وما عطفوا علي وهم غصون وما التفتوا إلي وهم ظباء

وقال أيضاً :

شمت برقا من ثغرها الوضاح والدجى سيره مهيض الجنداح فتبارى شكتي به ويقيني هل تجلتى الصباح قبل الصباح فأجابت متى تبسم صبح عن حباب أو لؤلؤ أو أقداح ومتى كان للصباح شميم المسك أو نكهة كحرف الراح سلرحيقي المسكوب تسأل خبيراً باغتباق من خمرة واصطباح قلت مالي وللسكارى فقالت أنت أيضاً من الهوى غير صاح حجة من مليحة قطعتني هكذا كل حجة للملاح لا ولحظ كفترة النرجس الغض وخد كحمرة التفاح ما تيقنت بل ظننت وما في الغض يا هذه كبير جناح وكثيراً شبهت بالبدر والشمس وسامحت فارجعي للساح وافعلي ذا من ذاك واطترحي القول اطراحي عليك قول اللاحي

وقال أيضاً :

أحسن ما تنظر في صفحة يا قلم الريحان من

وقال أيضاً:

جاء عذار الذي أهيم به وظنه آخر الغرام بــــه

عذار من أهوى على خد"ه خطــــك بالآس على ورده

فجرد الوجد اي تجريد مقيد جاهال بمقصودي وما درى أن لام عارضه لام ابتداء ولام توكيد وقال أيضاً :

يا نازح الطيف من نومي يعاودني لقد بكيت لفقد النازحين دما أو جبت غسلاً على عيني بأدمعها فكيف وهي التي لم تبلغ الحلما وقال أيضاً:

أقول وكفتي في خصرها يدور وقد كان يخفى على أخذت عليك عهود الهوى وما في يدى منك الخصر 'شي

وفي نسمة السحر قوله ، وهو صادق :

وكان الناس أن مُدحوا أثابوا وللكرماء بالمسدح افتخار وكان العذر في وقت ووقت فصرنا لاعطاء ولا اعتذار

وترجم له ابن تغري في النجوم الزاهرة فقال : الامام الأديب البارع سراج الدين عمر بن محمد بن الحسين المصري المعروف بالسراج الوراق الشاعر المشهور مولده في العشر الأخير من شوال سنة خمس عشرة وستائة ، ومات في جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستائة ودفن بالقرافة وكان إماماً فاضلا أديباً مكثراً متصرفاً في فنون البلاغة ومن شعره :

في خدّه ضلّ علم الناس واختلفوا أللشقائـــق أم للورد نسبتُه فذاك بالخال يقضي للشقيق وذا دليلُه أنّ ماء الورد ريقتــُـــه

وقال سراج الدين عمر بن محمد الوراق في الوحدة :

أفردتني الأيام عن كل خدن وأنيس وصاحب وصديق فلو أني مشيت في شهر آب لأبى الظل أن يكون رفيقي

إنما خصص آب من بين الشهور الرومية لأنه يكون قصير الظل في وسط النهار بخلاف الخريف وأوائل الشتاء فإنه يمتد الى أقدام كثيرة وقت الزوال أو لأنه يكون شامساً ضاحياً في غير الهند واليمن وبلاد السودان لعلمة ذكرت في علم الجغرافيا (١).

قصيدة أبي تمام المشهورة يرثي بها محمد بن حميد الطوسي لما قتل في حرب بينه وبين بابك الخرمي" الخارج بخراسان أيام المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد . ومطلع قصيدة أبي تمام :

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم تفض ماءها عــــذر

<sup>(</sup>١) عن نسمة السحر المخطوط في مكتبة كاشف الفطاء العامة .

# مشعرا دالقرن الشامين

| الوفاة |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| Y17    | علاء الدين على بن المظفر الكندي الاسكندراني      |
| ٧٣٠    | علاء الدين الشفهيني تقريباً                      |
| 719    | ابن الوردي صاحب التاريخ                          |
| Yo•    | أبو الحسن علي بن عبد العزيز الخلعي حدود          |
| ٧٦٠    | السيد علي بن عبد الحميد بن فخار المعروف بالمرتضى |
| 777    | حسن المُحْزُومي كان حياً                         |

•

· ·

# عتلاه الدين الوداعي

قال علاء الدين علي بن المظفر الكندي الاسكندراني المعروف بالوداعي المتوفي سنة ٧١٦ .

حرتی الجوانح یوم عاشورا، وعلیه قد بخلوا بشربة ماء

وقال :

فكحلت في عاشور مقلة ناظري أداقوه دون الماء حر" البواتر (١)

سمعت' بأن الكحل للمين قو"ة لتقوى على سح الدموع على الذي

عجباً لمن قتل الحسين وأهله

أعطاهم الدنما أبوه وجبده

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ ابن خلكان للصفدي وواها صاحب روضات الجنات .

قال السيد الأمين في الأعيان ج ٤٢ ص ١٦٠ .

علاء الدين على بن المظفر بن إبراهم بن عمرو بن زيد الكندي :

كاتب ابن وداعة المعروف بالوادعي صاحب التذكرة الكندية في خمسين مجلداً . ولد مجلب سنة ٦٤٠ وسافر الى دمشق فتوفي سنة ٧١٦ .

كان فاضلا أديباً شاعراً حاملاً لواء البديع في التورية وغيرها وكان ابن نباته عيالاً عليه وسارقاً منه وعقد ابن حجة له في الخزانة فصلاً لسرقاته منه وكان قد درس بالشام وشاركه الذهبي في السباع ، وكتب بديوان الانشاء . ومن شعره :

يعود بقربكم شملي ترى يا جبرة الومل من الهجران للوصل وهل تقتص أيدينا حديث الكتب والرسل وهل ينسخ لقياكم لنا معكم بذي الأثل بروحی لیا مر"ت وساقينا وما كيــــلى وشادينا ومـــا 'يملي وظبى من بني الأتراك حـــاو التيـــه والدلِّ له قد ت كغصن المان متال الى العدل من طعناته النُحـــل وطرف ضتق ويلاه رويدك يا أبا جيل أقول لمــاذ لي فنه وعقلي من بني ذهل فقلى من بـــنى تيم

وقوله :

سمعت بان الكحل للمين قوة .

وقوله :

يا مالكا صدق مواعيده خلى لنا في جوده مطمعا لم نعد في السبت فما بالنا لم تأتنا حيتاننا 'شر"عا

وقال على لسان صديق يهوى مليحا في أذنه لؤلؤة :

قد قلت لما مر بي مقرطق يحكي القمر مدندا أبو لؤلؤة منه خذوا ثار عمر

وفي الدرر الكامنة : هو منسوب الى ابن وداعة عز الدين عبد العزيز بن منصور ابن وداعة الحلبي كان الناصر بن العزيز ولاه شد الدواوين بدمشق ثم ولاه الظاهر بيبرس وزارة الشام فكان علاء الدين الوداعي كاتب فاشتهر بالنسبة اليه لطول ملازمته له . تلا السبع على علم الدين اللورقي وابن ابي الفتح وطلب الحديث من من سمع من ابن ابي طالب ابن السروي ومن عبدالله بن الخشوعي وعبد المزيز الكفر طابي والصدر البكري وعثمن بن خطيب القرافة وابراهيم ابن الخليل قرأ عليه بنفسه المعجم الصغير للطبراني وابن عبد الدائم ومن بعدهم ، قال البرزالي جمعت شيوخه بالسماع من سنة اربعين فما بعدها فبلغوا نحو المائتين واشتغل في الآداب فمهر في العربية وقال الشعر فأجد وكتب الدرج بالحصون مدة ثم دخل ديوان الانشاء في آخر عمره بعد سعي شديد وكان لسانه هجاء فكان الناس ينفرون عنه لذلك كان شديداً في مذهب

التشييع من غير سب ولا رفض ، وزعموا انه كان يخل بالصلاة وولي الشهادة بديوان الجامع ومشيخة الحديث النفيسية وجمع تذكرة في عدة مجلدات تقرب من الخسين وقفها بالسميساطيه وهي كثيرة الفوائد . قال الذهبي لم يكن عنده ضوء في دينه وكان يخل بالصلاة ويرمى بعظائم وكانت الحماسة من محفوظاته ، حملني الشره على السماع من مثله ، قال ابن رافع سمع منه الحافظ المزي وغيره وكان قد سمع الكثـير وقرأ بنفسه وحصل الاصول ومهر في الادب وكتب الخط المنسوب ، سألت الكمال الزملكاني عنه فقال اشتغل في شبيبته كثيراً بانواع من العلوم وقرأ بالسبع وقرأ الحديث وسمعه وحصل طرفاً من اللغـــة وكان له شعر في غاية الجودة فيه المعاني المستكثرة الحسان الستي لم يسبق الى مثلها وكان يكتب للوزير ابن وداعه ويلازمه ثم نقصت حاله بعده ولم يحصل له انصاف من جهة الوصلة ولم يزل يباشر في الديوان السلطاني ، وقال البرزالي باشر مشيخة دار الحيث النفيسية عشرين سنة الى ان مات (قال المؤلف) نسبته الى الاخلال بالصلاة ناشيء عن عدم صكلاته أحيانا خلف من لا يعتقد عدالته فيظنون به ذلك والذهبي لم ير عليه ضوءاً في دينه لانه شيعي وكذلك الحفاش لا يرى الضوء ورميه بعظائم ليس إلا للتشيع . وكانت له ذؤابـــة بىضاء الى أن مات وفيها يقول :

> مهلافقد أفرطت' في تعييبها فعلام أقطعها أوان مشيبها

يا عائبا مني بقاء ذؤابتي قد واصلتني في زمان شببتي

ومن لطائفه قوله :

حواشيه خال من رقيب يشينه فرد"ت علمنا بالرؤوس غصونه ويوم لنا بالنيرييين رقيقة وقفنا فسلتمنا علىالدوح غدوة

وله :

ولا تسالوني عن لــال سهرتها حديثي عال في الساء لأنني

أراعي نجوم الأفق فيها الى الفجر أخذت الأحاديث الطوالعن الزهر

وله وكتبها عنه الرشيد الفارقي وكان يستجيدهما :

وقد نشأت بنن المحصب والجمي بسمر وبيض أمطرت عنهها دما

ولو كنت أنسى ذكره لنسبته سحابة لوم أرعدت ثم أبرقت

وله :

الى عرب النقى تنمى وطرف من بني سهم

فتنت بمسن محاسنه عذار من بـنى لام وعذالي بنو ذهـــل وحسّادي بنو فهم

وله :

سوى الصرف فهو الهني ولا تسقني مـــم دني

خليلي لا تسقني ودع كأسها اطلسا

وله:

عربی حسن من بنی زهران لحان لابيل من بنى شيبان قسما عرآك الجسل فانه لا حلت عنك ولو رأيتك من بني

. أخبرني أبو الحسن ان أبي المجد بقراءتي أنشدنا الوداعي لنفسه اجازة وهو آخر من حدث عنه : قال لي العاذل المفند فسها قم بنا ندعي النبوة في العشر

حين وافت وسلتمت مختاله ق فقد سلمت علمنا الغزاله

وله:

إذا رأيت عارضاً مسلسلا في وجنة كحنة يا عاذلي فاعلم يقمنا أننى من أمّــة تقاد للحنية بالسلاسل

ونص على تشيعه في نسمة السحر وفوات الوفيات وتذكرة الحفاظ للذهبي، والصفدي في تاريخه . له التذكرة الكندية ، قال ابن كثير الشامي في تاريخه إنه جمع كتابًا في خمسين مجلداً فيه علوم جمنة أكثرها أدبيات سماه التذكرة الكندية وقفها بالسميساطية ( ا هـ ) ذكرها في كشف الظنون بثلاثة عناوين: تذكرة الوداعي والتذكرة العلائية والتذكرة الكندية .

وفي روضات الجنات نقلًا عن ذيل تاريخ ابن خلكان لصلاح الدين الصفدي قال: كان هذا الرجل شيعيًّا ودخل ديوان الانشاء بدمشق سنة إحدى عشرة وسبعائة تقريباً أقول واستطرد في ترجمته وذكر له من الشعر قوله :

ذكرت شوقاً وعندي ما يصدقه قلب تقلب الذكري وتقلقه هذا على قرب دارينا ولا عجب فالطرف للطرف حار لس ترمقه

وفي النجوم الزاهرة قال : مات ببستانه في دمشق ١٧ رجب ودفن بالمز"ة ( مز"ة كلب ) قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق بينهــــا وبين دمشق نصف فرسخ .

وفي الدرر الكامنة ، عرف بالوداعي لاختصاصه بابن وداعة وهو عز الدين شد" الدواوين ثم ولا"، بيبرس وزارة الشام .

# عسّلاه الدين اليشفهيني

#### قال من قصيدة:

وعليك خزي يا أمية دامًا يبقى كا في النار دام بقاكر هلا" صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عــن آباك وعففت يوم الطفف عفيّة جدّه المبعوث يوم الفتح عن طلقاك أفهل يد" سلبت إماء ك مثلها سلبت كريات الحسين يداك أم هل برزن بفتح مكة حسراً كنسائه يوم الطفوف نساك

ابو الحسنعلاءالدين الشيخ علي بن الحسينالحلي الشفهيني. عالم فاضل وأديب كامل وهو من المعاصرين للشهيد الأول المقتول سنة ٧٨٦ .

جمع بين الفضيلتين علم غزير وأدب بارع بفكر نابغ ونظر صائب ونبوغ ظاهر وفضل باهر . قال في الطليعة هو من شعراء أهل البيت عليهم السلام وقصائده الرنانة السائرة بمعانيها العالية وحلتها الفضفاضة . ترجمه كثير من العلماء الأعلام .

وقصائده السبع الطوال التي رآها صاحبرياض العلماء بخط العلامة الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد الحلي المتوفي سنة ٨٤١.

وقال المرحوم الخطيب الشيخ اليعقوبي في الجزء الأول من ( البابليات ) : أبو الحسن علاء الدين الشيخ علي بن الحسين الممروف به الشفهيني . المتسوفي في حدود الربع الاول من القرن الثامن والمدفون في الحلة حيث يمرف قبره الآن في محلة ( المهدية ) (۱) .

وكم تحرّيت قبره منقباً في الزوايا التي تحت قبّته لعلي أجد صخرة أو لوحة عليها تاريخ وفاته فلم أجد شيئاً .

تحقىق نسبته:

يوجد في كثير من النسخ المخطوط منها والمطبوع اختلاف كثير في نسبته

<sup>(</sup>١) وهو في الشارع العام الذي ينتهي قديمًا الى باب كربلاء ( الحسين ) عن يسار الخارج من البلد تجاه مسجد صغير يحتمل أن يكون مسجده في القديم أو داره .

هذه ففي الدج ١ من كشكول الشيخ يوسف البحراني عند ذكر قصيدته الكافية «يا عين ما سفحت غروب دماك » بعنوان «الشهفيني» وكذلك في (ج٢) منه عند ذكر قصيدت الرائية «أبرق تراءى عن يمين ثفورها» بتقديم الهاء على الفاء وقرأت في آخر مجموعة للكفعمي بخطه ذكر فيها فهرس مصادر مجموعته ومنها «ديوان ابي الحسن الشهفيني» بتقديم الهاء على الفاء أيضاً وذكره القاضي المرعشي في مجالس المؤمنين وأثنى عليه كثيراً وأثبت قسماً من قصيدته اللامية «نم العذار بعارضيه وسلسلا» بعنوان علي بن الحسين (الشهيفيه) وفي الرياض: وقيل في نسبته ابن الشفهينه وهو اسم امه وزعم بعضهم انه منسوب الى شفهين «قرية في جبل عامل أو البحرين » وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم.

وذكره الشيخ داود الانطاكي صاحب التذكرة « من رجال القرن العاشر » في كتاب « تزيين الاسواق » ص ١٨٦ وقال عنه : – الأديب الحاذق علاء الدين ( الشاهيني ) وأثبت له بضعة أبيات من لاميته – نم العذار بعارضيه وسلسلا – أوردها شاهداً لما فيها من محاسن التشبيه .

وفي الذريعة في مادة (شرح) شرح قصيدة الشيخ علي بن الحسين الشفهيني وفي بعض النسخ الشهفيني العاملي وهي مندرجة في ديوانه الكبير للشيخ السعيد الشهير أبي عبدالله محمد بن مكي الشهير سنة ست وثمانين وسبعبائة ذكره في الرياض بوصف الشفهيني وأشهر قصائده في مدح الامير (ع) الكافية التي مطلعها:

يا عين ما سفحت غروب دماك إلا بمــــا ألهمت حب د ماك والثانية اللامية التي مطلعها : « نم العذار بعارضيه وسلسلا » .

قال شيخنا في الذريعة : واظن الشرح للثانية اللامية فانها أجمع من الأولى في فضائل الامام عليه السلام وحروبه ومواقفه .

قلت : – ليس الشرح للامية وإنما هو للدالية كما سيأتي .

وفي روضات الجنات في ترجمة الشهيد الأول محمد بن مكي عند ذكر مؤلفاته ومصنفاته قيال ومنها شرحه على قصيدة الشيخ ابي الحسن علي بن الحسين المشتهر بالشهفيني « بتقديم الهاء على الفاء » العاملي في مدح سيدنا امير المؤمنين (ع) ، «المجنسة» وهي من جملة ديوانه الكبير ثم قال والعجب ان صاحب أمل الآمل مع حرصه على جمع فضلاء جبل عامل كيف غفل عن ذكر هذا الرجل الجليل الفاضل الكامل ثم كيف جهل بحال هذا الشرح حيث لم يذكره في جملة مؤلفات الشهيد . قلت : والعجب من صاحب الروضات كيف غفل عا ورد في القسم الثاني من أمل الآمل ففيه يقول الشيخ علي الشفهيني الحلي فاضل شاعر أديب له مدائم كثيرة في أمير المؤمنين وسائر الاثمة (ع) فنها قوله :

يا روح انس من الله البدى، بدا وروح قدس على العرش العلي" بدا يا علة الخلق يا من لا يقــارب خير المرسلين سواه مشبه أبــدا يا من به كمــل الدين الحنيف وللايمان من بعد وهن ميله عضدا يا صاحب النص في خم ومن رفع النبي منه على رغم العدى عضدا أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا وما سواك ارتضى من بينهم أحدا أنت الذي عجبت منك الملائك في بدر ومن بعدهاقد شاهدوا أحدا مولاي دونكها بكرا منقحة ماجاورت غيرمفنى (حلية) بلدا رقت فراقت لذى علم وينكر معناها البليد ولا عتب على البلدا

أقول هذه القصيدة هي التي شرحها الشهيد بشرح دقيق اشتمل على فوائد

كثيرة ولمسا وقف المترجم على الشرح مدح الشارح بقطمة شعرية وإنمسا سميت بـ والمجنسة ، لماورد من الجناس اللفظي في كل مزدوج من أبياتها . وفي كتاب المزار من (فلك النجاة) للعلامة الشهير السيد مهدي القزويني الحلي في بيات قبور علماء الحلة كالمحقق والشيخ ورام وآل نما وآل طاووس وعد منها قبر «الشافيني» من غير هاء – ومن هنا يغلب على ظني بل يترجح لدي أنه منسوب الى (شيفيا) أو (شافيا) وهي قرية على سبعة فراسخ من واسط ذكرها ياقوت في معجمه وذكر أسماء جماعة من أهلها والنسبة اليها «الشيفياني» أو الشافياني وانما حرفت من الرواة والنساخ الى شافيني وشفهيني وما شاكل ذلــك . فلا يمعد أن يكون أصل المترجم منها .

وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وغارات التتار على البلاد هاجر المترجم الى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رِحال العلماء والأدباء :

حنىنه الى وطنه :

ويؤكد ما رجحناه من عدم كونه (حليا) بالاصل حنينه في شعره الى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة فتراه دائمًا يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه ومن ذلك قوله :

> أبكي اشتياقاً كلمـــا 'ذكروا ورجوتهم في منتهى أجلي وأنا الغريب الدار في وطنى

وأخسو الغرام يهيجه الذكر خلف أ فاخلف ظنى الدهر وعلى اغترابي ينقضي العمسر

وقوله أيضاً من قصيدة (حسينية)

وميا ظمنت للظاعنين قفولُ ُ وقد كنت أبكي والدبار أنيسة ﴿ فريق التداني فرقة ورحلل فلا سحبت للسحب فيه ذبول ومعهدها بمن عهدت محلل غريب وفيها الأجني أهمل فكيفوقد شط المزار وروعت إذا غبتم عن ربع حلة بابل وما النفع فيها وهي غير أواهل تنكر منها عرفها فاهيلها

وقوله في أخرى :

مذ بان عنى فيك البان والأثل أو مال بي ملل أو حال بي حول

أقسمت يا وطني لم يهنني وطري لي بالربوع فؤاد منك مرتبع وفي الرواحل جسم عنك مرتحل لا كنت إن قادني عن قاطنيك هوى

نظرة في شعره ونماذج منه :

اتفق المترجمون له على أنه كان عالماً أديباً وشاعراً طويل النفس للفاية

يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديمية وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي والفاظه ، أما المعاني فتكاد تكون مقصورة على المدح والرثاء والاستجداء وتأليه الكبراء من ذوي المال والسلطان وفي ذلكما فيه من الكذب والافراط في الغلو . وأما الالفاظ وقد أصبحت وكأن الغاية منها التنميق والجانسات البديعية وتنسيق الكامات المعجمة والمهملة وكيف يقابل الشاعر بعضها ببعض في الصدور والاعجاز بعيداً عن أساليب العربية . ولغتها الفصحى كما تجد ذلك في شعر ابن نباتة وابن حجة والصفي والصفدي وأضرابهم من شعراء ذلك العصر بيد ان شيخنا علاء الدمن تتجلى لك براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قاله في اهل البيت (ع) وليس بين ايدينا غيره - بقو"ة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الاسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كأنها تأتيه عفواً بلا تكلُّف وتطاوعه من

غير قصد . وله ديوان شعر كبير اكثره في مدح اهل البيت (ع) ورثائهم ، لا تكاد تخلو معظم المجاميع المخطوطة عن شيء منه واشهر قصائده السبع الطوال التي رآها صاحب « رياض العلماء » بخط العلامة محمد بن على الجبعي تلميذ ابن فهد الحلى المتوفي سنة ٨٤١ وهي عندي ايضاً بخط جميل على ورق صقيل ضمن مجموعة كبيرة كتبها الأديب الشيخ لطفالله الجد حفصي البحراني سنة ١٢٠١ ولو تصدى (مؤرخ أديب) لشرحها وسرد مــا تضمنته منالقضايا التأريخية والفضائل العلوية والمواقف الحيدرية لكانت خيرة كتب الأدب والتاريخ.

اقول وهذه السبع الطوال نذكرها بالتسلسل

القصيدة الأولى .

ما ربق دمعك حين راق لك الهوى

يا عين ما سفحت غروب دماك إلا بما أُلهمت حُبُّ دُمــاك ولطول إلفك بالطلول أراك أقهاراً بزغنَ على غصون أراك إلا لأمر في عناك عناك لك ناظر ُ في كل عضو ناضر ِ مناك تسويفاً بلوغ مناك ِ كم نظرة أسلفت نحو سوالف سامت أساك بها علاج أساك ِ فجنيت دون الورد ورداً متلفاً وانهار دون شفاك فيه شفاك يا بانة السعدي ما سكت 'ظباك على" الا من جفون ظباك شعبت فؤادى في شعابك ظبية تصمى القلوب بناظر فتاك تبدو هلال دجي وتلحظ جؤذراً وتميس دلاً في منسع حماك شمس تبوءً من القلوب منازلًا مأنوسة عوضاً عن الأفلاك سكنت بها فسكونها متحرك وجسومها ضعفت بغير حراك أسدَّنه الآباء الا أن منتسب الخؤولة من بني الاتراك

أشقيقه الحسبين هل من زورة فيها يُبلُ من الضنا مضناك ؟ ماذا يضر "ك يا ظبيه بابل لو أن حسنك مثله حسناك ؟ أنكرت قتل متيم شهدت له خداك ما صنعت به عيناك؟ وخضبت من دمه بنانك عنوة وكفاك ما شهدت به كفاك ؟ حجبتك عن أسد اسود عرينها وحماك لحظك عن اسود حماك حجبوك عن نظري فيا الله ما أدناك من قلبي وما أقصاك ضن" الكرى با لطيف منك فلم يكن

إسراك بل هجر الكرى أسراك ليت الخيال يجود منك بنظرة ان كان عز على المحب لقاك فأرقت أرض الجامعين فلا الصّبا عذب ولا طرف السحائب باكى كلا ولا برد الكلابيد الحيا فيها يحاك ولا الحام يحاكي ودّعت راحلة فكم من فاقد باك وكم من مسعف متباكي أبكى فراقكم الفريق فأعين المشكو" تبكى رحمة للشاكي كنتًا وكنت عن الفراق بمعزل حتسَّى رمانا عامداً ورماك وكذا الأولى من قبلنا بزمانهم وثقوا فصيَّرهم حكاية حاكي يا نفس لو أدركت حظاً وافراً لنهاك عن فعل القبيح نهاك وعرفت من أنشاك من عدم إلى هـــذا الوجود وصانعاً سو"اك وشكرتِ منته عليك وحسن ما أولاك من نعــمائه مولاك أولاك حب محسَّد ووصيَّه خير الأنام فنعم ما أولاك ِ فها لعمرك علمّاك الدين في الأولى وفي الأخرى هما علمَاكِ وهما أمانك يوم بعثك في غدر وهما إذا انقطع الرجاء رجاك ٍ وإذا وقفت على الصّراط تبادرا فتقد ماك فلم تزل قدماك

وإذا انتهيت إلى الجنان تلقَّيا ك وبشَّراكِ بها فيا بشراكِ

هذا رسول الله حسبك في غدي يوم الحساب إذا الخليل جفاكِ أقىلت ظامىة إلىك سقاك عاقت به بعد الني يداك حقاً أراك فهذابت آراك متضايق الأشراك والإشراك مزقاً حدود حسامه الفتــاك الأملاك قائد موكب الأملاك أخلا من الدم الحاة حماك؟ ألقاك رجه الحنف عند لقاك؟ ولواك قسرا عند نكس لواك ؟ إياك ان تتقدُّميه فإنه في حكم كلُّ قضيَّة أقضاكِ

ووصَّه الهـادي أبو حسن إذا فهو المشفسّم في المعاد وخير من وهو الذي للدين بعسد خموله لولاه ما عرف الهدى ونجوت من هو فليك نوح بين ممتسك به ناج ، ومطرّح مع الهُسلاك کم مارق من مازق قد غادرت سل عنه بدراً حين بادر قاصم مَن صب صوب دم الوليدو من ترى واسئل فوارسها بأحد مَن ترى وأطاح طلحة عند مشتبك القنا واسئل بخبير خابريها مَن ترى عفتي فنـــاك ومن أباح فناك ؟ وأذاق مرحبك الرّدى وأحلته ضيق الشباك وفل حدَّ شباك ؟ واستخبري الأحزاب لما جردت بيض المذاكي فوق جرد مذاكي واستشعرت فرقا جموعك إذا غدت فرقا وأدبر إذ قفاك قفاك قد قلت عين تقدُّمته عصابة جهاوا حقوق حقيقة الادراك لا تفرحي فبكاثر ما استعذبت في أخراك قد عذَّبت في أخراك يا أمّة نقضت عبود نبيّها أفمن إلى نقض العبود دعاك وصاك خيراً بالوصيِّ كأغتا متعمداً في بغضه وصـــاكـِــ أو لم يقـل فيه النبي مبلّغا هذا عليتك في العلى أعـلك وأمين وحي ِ الله بعدي وهو في إدراك كل قضيــة أدراكِ والمؤثر المتصدق الوهاب إذ الهاك في دنياك جمع لهاكر

فأطعت لكن باللسان غـافة من بأسه والغدر حشو حشاك حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوماً مداك له سننت مداك وعدلت عنه إلى سواه ضـــلالة ً ومددت جهلًا في خطاك خطاك وزويت بضعة أحمد عن إرثها ولبعلها إذ ذاك طال أذاك يا بضعة الهادي النبي وحقُّ من أسمـــاك حين تقدُّست أسمـــاك لا فاز من نار الجحيم معانــد عن إرث والدك النبيِّ زواك ٍ كلا" ولا نال السعادة من غوى وعداك متسكا بحبل عداك يا تيم لا تمتّ عليك سعادة لكن دعاك إلى الشقاء شقاك لولاك ما ظفرت علوج أمية يوماً بعترة أحمد لولاك تالله ما نلت السعادة إنسما أهواكِ في نار الجحيم هواكِ أنسَّى استقلت وقد عقدت لآخــر حُنكمًا فكيف صدقت في دعواكِ ولأنت اكبر يا عدي عداوة والله ما عضد النفاق سواك لاكان يوم كنت فيه وساعة فض النفيل بهـا ختام صهاك وعليك خزي يا امية دائماً يبقى كا في الناًر دام بقاك هلا" صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصى أبيه عن آباك ؟ وعففت يوم الطفِّ عفَّة جدِّه المبعوث يوم الفتح عن طلقاكِ ؟ أفهل يد" سلبت إماءك مثل ما سلبت كريات الحسين يداك ؟ أم هل برزن بفتح مكة حسَّرا كنسائه يوم الطفوف نساك ؟ يا أمّة باءت بقتل هداتها أفمن إلى قتل الهداة هداك ؟ أم اي شيطان رماك بغيّبه ؟ حتى عراك وحلَّ عقد عُراكِ بسُ الجنزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطفِّ كان جنزاكِ فلئن سورت مجدعة أسورت في قتل الحسين فقد دهاك ِ 'دهاك ِ ما كان في سلب ابن فاطم ملكه ما عنه يوماً لو كفاك كفاك

لهفي على الجسد المفادر بالعرا شاواً تقلّبه حسدود ظُبُباكِ

لهفي على الخد التريب تخدُّه سفها بأطراف القشا سُفهاك له في لآلك يا رسول الله في أيدى الطغاة نوائحاً وبواكي ما بسين نادبسة وبسين مروعة في أسر كلِّ مُعاندٍ أفسَّاكِ تالله لا أنساك زينب والعدا قسراً تجاذب عنك فضل رداك لم أنس لا والله وجهك إذ هوت بالرُّدن ساترة ً له يمناكِ حتتى إذا همَّوا بسلبك صحت باسم أبيك واستصرخت ثمَّ أخاكِ لهفي لندبك باسم ندبك وهو مجروح الجوارح بالسياق يراك تستصرخيه أسى وعز" عليه أن تستصرخيه ولا يُجيب نداك والله لو أن النبيُّ وصنوة يومـاً بعرصـة كربلا شهداك ِ لم يس منهتكا حماك ولم تمط يوماً اميَّة عنك سجف خباك ِ يا عين إن سفحت دموعك فلمكن أسفاً على سبط الرسول بكاك وابكي القتيل المستضامو من بكت لمصاب، الأملاك في الأفلاك اقسمت يا نفس الحسين ألية بجميل حسن بلاك عند بلاك لو ان جدَّك في الطفوف مشاهد وعلى التراب تريبة خـدَّاكِ ما كان يؤثر أن يرى حر" الصفا يومــا وطــاك ولا الخيول تطاك أو أنَّ والدك الوصيُّ بكربلا يومـاً على تلك الرُّمول براك ـ لفداك مجتهداً وودً بأنَّه بالنفس من ضبق الشَّراك شراك قد كنت شمساً يستضاء بنورها يعلو على هام السّماك سمـــاك وحمىً يلوذ بــ المخوف ومنهلًا عذبــاً يصوب نداك قبل نداك ما ضرَّ حسمك حرُّ جندلها وقد أضحى سحق المسك ترب ثراك فلئن حرمت من الفرات وورده ﴿ فَمَنَ الرَّحْيَقِ الْعَذْبِ رَيِّ صَدَاكِ ِ ولئن حرمت نعيمها الفاني ؟ فمن دار البقـاء تضاعفت نعماك

والتسعة النحماء من أبنـــــاك وبهم من الأسر الوثيق فكاكي

ولئن بكتك الطاهرات لوحشة فالحور تبسم فرحة بلقـاك مــا بتَّ في حمر الملابس غدوة ً إلا انثنت خضراً قســل مساك اني لىقلقني التلهـف والأسى إذ لم أكن بالطفِّ من شهداك لأقيك من حر" السيوف بمهجتي وأكون إذ عز" الفداءُ فــداك ولئن تطاول بعــد حينك بيننا حين ولم أك مسعداً سعداك ؟ فلا بكينك ما استطعت مخاطر تحكي غرائب غروب مداك وبمقول ذرب اللسان أشد من جند مجندة على أعداك ولقــد علمت حقىقة وتوكلًا أنـّى سأسعد في غـــد بولاك وولاء جداك والىتول وحىدر قــوم عليهم في المعــاد توكــّلي فلمهن عبدكمُ « علمًا » فوزه بجنــان خلد في حنان علاك صلَّى علىك الله ما أملاكه طافت مقدَّسة بقدس حماك

#### القصيدة الثانية:

أبرق تراءى عن يمين ثغورهـــا ومرَّت بلىل فى بَلْمُل عراصها وطلعة بـــدر أم تراءت عن اللوى نعم هــذه ليلي وهاتيك دارهــــا سلام على الدار التي طالما غدت وما عطفت بالصب" مىلاً إلى الصبا قضت سا عصر الشباب بريئة أتم جمـــالاً من جمــــــل وسودداً

أم ابتسمت عن لؤلؤ من ثغورها بنـــا نسمة أم نفحة من عبيرها لعمنىك لىلى من خلال ستورها بسقط اللوى يغشاك لئلاء نورها جلاءاً لعنني درَّة من درورهـــــا سهدا شغفا إلا بدور بدورها من الريب ذاتي مع ذوات خدورها وأكثر كسبًا للعلى من كثيرها

أعاتب من محظورها وخطيرها حساباً على قطميرها ونقيرها فأرخص بذلأ سعرها بسعرها غداً سفراً بالشروجه بشرها وأكبر مقتاً صوة من كبيرها وتنصرة فسيا هدى ليصيرها لأصغرها يبيض رأس صغيرها بليل عذاري السبط وخط قتيرها إليه نفورا في عداد نفورهـا إلى غـارة معتدّة من مغيرها وقايع صفين وليال هربرها على الكفر لم تسعد برأي مشيرها طلايع غدر ٍ في خلال سطورهــا نواظرها مزورءة غب زورهـــا إلى جورها إلا لترك أجورها غرار الضما مشحوذة من غرورها لذي العرش سرُّ مودع في صدورها بمغفرة مرضيًّة من غفورهـــا بنافس عن نفس عا في ضميرها وحبداً بلا عون شرار شرورها ؟ وقد خفرت يوماً ذمام خفيرها ? وقد خالفت في الدين أمر أميرها؟ وتصبح نهبًا في أكف نسورهـــا

وبت ُ بريئـــاً مــن دنو ً دناءة لعلمي بأنسِّي في المعاد مناقش وما كنت من يسخو بنفس نفيسة وأجمل ما يعزى الى المجلد عزوة أعذر لسض العذار إذا صبا ؟ كفي بنذير الشبب نهما لذي النهي وما شدت إلا من وقوع شوائب ولولا مصاب السبط بالطفّ ما بدا رمت بحرب آل حــرب وأقبلت وما عدلت في الحكم بل عدلت به وعاضدها في غيّها شر أمّة خلاف سطور في طروس تطلئعت فحين أتاهما واثق القلب أصبحت فما أوسعت في الد*ينخرقاً ولا سعت* بنفسي إذ وافى عصاة عصابــة قؤولا لأنصار لديسه وأسرة أعيذكم أن تطعموا الموت فاذهبوا فاجمل في رد الندا كل دي ندي أعن فرق نبغى الفراق وتصطلى وما العذر في النوم العصيب لعصبة وهل سكنت روح الى روح جنـــّة أبي الله إلا أرن تراق دماؤنا

أسود الشُّري في كرُّها وزئدرهـــا تحلُّ محلَّ القدس عند مصدها وسادت على أحدارها محدورهـــا إلى قاصرات الطرف بن قصورها بنفس خلت من خلتها وعشرها لنزع قنى أعجمت من صريرها محاذرة إن أمَّها من هصورها كا جفلت كدر القطا من صقورها له بدلاً من حفنهـا وحفــــرها بها فرقاً أو فرقة من نفورها لكم عسلا مستعذباً من مربرها ؟ نفوسكمُ فاستبدلت أنس حورها؟ من النصر خلواً ظهره من ظهرها على ظمأ من فوق حرٌّ صخورها حدود شفار أحدقت بشفيرها وغودر مقتولاً دوين غديرها غروبا على قىعانها ووعورها به ظلمة من بعد ضوء سفورها نظارتها حزنا لفقد نظيرها له الجن في غيطانها وحفيرها على السبط لولا رحمة من مُيرها مربر عسذاب مهلك بمربرها لهم دابر مقطوعة بدورها

وثابوا الى كسب الثواب كأنهم تهس إلى الاقدام علماً بأنها قضت فقضت في جنَّة الخلد سؤلها وهان علمها الصعب حان تأملت وما أنس لا أنسى (الحسين)مجاهداً يصول إذا زرق النصول تأوهت ترى الخيل في أقدامها منه ما ترى فتصرف عن بأس مخافة بأسه يفلتق هاماة الكماة حسامه فلا فرقه إلا وأوسع سيف أجداك هل سمر العواسل تجتنى أم استنكرت انس الحماة نفاسة بنفسى مجروح الجوارح آنسأ بنفسى محزوز الوريسد معفتسرأ يتوق إلى ماء الفرات ودونه قضى ظامياً والماء ياسع طامياً هلال دُجاً أمسى بجد غروبهما فما لك مقتولاً علت بهجة العملي وقارن قرن الشمس كسف ولم تعد وأعلنت الأملاك نوحا وأعولت وكادت تمورالأرض منفرط حسرة ومرت عليهم زعزع لتذيقهم أسفت وقد آبو نجيًّا ولم ترح

لتكبيرها في قتلها لكبيرها وناراً يذيب القلب حر ونورها وتقلع منــًا أنفس عن سرورهـــا وأكرم خلق الله وان نذيرها ؟ وحوش الفلا ربَّانة من نمرهــا ؟ عثلة قتل كان غبر جديرها سنان ألا شلتت يمين مديرها أسيراً ألا روحي الفدا لأسيرها لأكفر خلق الله وانن كفورها ويمسى حسينُ عارياً في حرورها بنشد أغانيها وسكب خمورها بها زمر تلهو بلحن زمورها وشترها مولى الورى وشبيرها وزائرها يبكى لفقد مزورها بوحشتها تبكي لفقد صدورها التلاوة والتسبيح فضل سحورها صلات فلا يحصى عداد يسيرها مقسماً على تقصيره في قصيرها معالمها من بعسد درس زبورها وأظلم ظلماً أفقها من بدورها فأهبطها من جوِّها في قبورهـا يغاث بغات إذ نأت عن وكورها لها منهلا إلا دماء تحورها

واعجب إذ شالت كريم كريمها فما لك عناً لا تجف دموعها على مثل هذا الرزؤ يستحسن البكا أيقتل خير الخلق أمًّا ووالداً ويمنع من ماء الفرات وتغتدى أجل" (حسيناً ) أن يمثل شخصه يدير على رأس السنان برأسه ويؤتى برين العابدين مڪبلا يقاد ذليلًا في القيود ممثلًا ويمسى يزيد رافلاً في حريره ودار بنی صخر بن حرب أنیسة تظلُّ على صوت البغايا بغاتها ودار على" والبتول واحمد معالمها تبكى على علمائهـــا منازل وحى أقفرت فصدورها تظل صاما أهلها ففطورها إذا جن لسل زان فيه صلاتهم وطول على طول الصلاة ومن غدا قفا نسأل الدار الستى درس البلي متى أفلت عنها شموس نهارها يدور بأرض الطف طاف بها الردى كواسر عقدان علسا تعاقبت قضت عطشاً والماء طام فلم تجد

وقد رمنت بالهجر حر" هجيرها وتندبها الأصداء عند بكورها أوائلها ما أكدت لأخبرها مشير غواة القوم من مستشبرها على السبط إلا جرأة ان أجبرها تعقب ظلم في قلوب حمـــــيرها المشوم وإن طال المدى من دهورها وأشهر عندى بدعة من شهورها تشاكل من بلواك عشر عشيرها بمدحكم من مدحة لخبسيرها وأعرافهسا للعارفسين وطورها ) وهل حصر ينهى صفات حصورها ويحسدكم شحتا عريض مجورهـــا بضائع مدح منحة من شكورها تقال إذا لم تشفعوا لعثورهـا على وجل أخشى عقاب نشورها إذا كنتم لى جنَّة من سعرها سنا فجرها يجلو ظـــــــلام فجورها من الغرب تبدو معجزاً في ظهورها القاوب التي لا جابر لكسيرها ؟ على سيرة لم يبق غير يسيرها ؟ ويضحكني بشرأ قدوم بشيرها ؟ ويسعد يوماً ناظري من نضيرها

عراة عراهيا وحشة فأذاقها ينوح عليها الوحش من طول وحشة سيسأل تسبع عنهم وعديها ويسأل عن ظلم الوصي وآله وما جرً يوم الطف جور أمسة تقمصها ظلما فأعقب ظلمه فما يوم عاشوراء حسبك إنك لأنت وإن عظمت أعظم فجعة فما محن الدنما وإن حلَّ خطـــــا بني الوحي هل من بعد خبرة ذي العلى کفی ما أتی فی(هل أتی)من مديحكم إذا رمت أن أجاو جمال جميلكم تضق بكم ذرعاً مجور عروضها منحتكم شكرأ وليس بضايع أقيلوا عثاري يوم لا فيه عثرة فلى سىئات بت من خوف نشرها فما مالك يوم المعاد بمالكي وإنى لمشتاق إلى نور بهجـــة ظهور أخى عدل له الشمس آية متى يجمع الله الشتات وتجـــبر متى يظهر المهدى من آل هاشم متى تقدم الرايات من أرض مكتة وتنظر عنى بهجة عــاوية

وتهبط أملك الساء كتائباً وفتيان صدق ٍ من لوى بن غالب تخــــا لهم فوق الخيول أهلــّـة ً هنالك تعالو هنّة طال هما وإن حان حسني قبل ذاك ولم يكن قضى صابراً حتتى انقضاء مراده

لنصرته عن قيدرة من قدرها تسبر المنايا رهسة لسبرها ظيرن من الأفلاك أعلا ظيورها لإدراك ثار سالف من مثيرهـا لنفس (على") نصرة من نصيرها وليس يضيع الله أجر صبورها

### القصيدة الثالثة

وتبدئلت لذهاب سندسها وتغست شمس الضحى فخلى وجفونني بعد الوصال فسلا ولقد وقفت على منـــازل من أهـــوى وفيض مدامعي غمر'

ذهب الصبيا وتصرّم العمرُ ودنا الرحييل وقوّض السفرُ ووهت قواعد قوَّتى وذوى غصن الشبيبة وانحنى الظهر' وبكت حمـــايم دوحتي أسفاً لمــّــا ذوت عذباتهــــا الخضر' وخلت من الينــع الجنيِّ فــــلا قطف بهــــا يجني ولا زهــر' ذهبية أوراقها الصفرا للسض عن أوطـاني النفـر' هـــدي يقرّبني ولا نحسُرُ ذهبت نضارة منظري وبدا في جنح ليل عذاري الفجر' وإذا الفتى ذهبت شبيبتــه فـــــــيا يضر ً فربحه خسر ْ وعلمه مـــا اكتسبت بداه إذا 🕒 سكن الضريــح وضمَّه القبر' مــا العمر إلا ما به كثرت حسناته وتضاعف الأجـــر'

وسألتها لو أنهـا نطقت أم كيف ينطق منزل قفرُ ما دار هـل لك بالأولى رحـاوا خَبر؟ وهــل لمعـالم خُبرُ ؟ أبن البدور بــدور سعدك يا مغنى ؟ وأنن الأنجم الزهــــر^؟ أمن الكفاة ومن أكفهم في النابيات لمعسر يسر ؟ أبن الرُّبوع المخصبات إذا عضت السنون وأعوز البشرُ أمن الغموث الهاطــــلات إذا بخل السَّحاب وأنجم القطر ُ ؟ ذهبوا فيا وابيك بعدهم للنساس نيسان ولاغير تلـــك الححاسن في القبور على مــــر" الدهور هوامد" دثرُ أبكي اشتياقاً كلتها ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر ُ ورجوتهم في منتهى أجلي خلفًا فأخلف ظنيّ الدهـــر' يا واقفاً في الدار مفتكراً مهلاً فقد أودى بـــك الفكر' إن تمس مكتئباً لبينهم ' فعقيب كل الكابة وزر' هـــــلا صبرت على المصاب بهم وعلى المصيبة مجمـــــد الصّبر' وجعلت رزءك في الحسين ففي رزء ابن فــاطمة لــــك الأجر مكروا به أهل النفاق وهل لمنافق يستبعد المكر' ؟ بصحايف كوجودهم وردت سودأ وفحو كلامهم هجرأ حتتى أناخ بعقر ساحتهم ثقة تأكد منهم الغدر وتسارعوا لقتـاله زمراً مـا لا محمط بعدِّه حصرُ طافوا بأروع في عرينته يحمى النزيال ويأمن الثغر' جيش لهام يوم معركة وليوم سلم واحد وتر' فكأنهم سرب قد اجتمعت إلفاً فبدَّد شملها صقر أو حــــاذر ذو لبدة وجمت لهجومه في مرتـــم عفر'

ما قلمه وعـــداه من فرق فــرق وملؤ قــــلومهم ذعر' أمن الصَّلاب الصَّلب أم زير طبعت وصبَّ خلالهـــا قطر ُ وكأنه فوق الجواد وفي متن الحسام دمــــاؤهم هــــــدرُ أسد على فلماك وفي يده المرّيخ قـاني اللون محمر ُ حتسّى إذا قرب المدى وبــه طاف العدى وتقــــاصر العمرُ ــ أردوه منعفسراً تمسج دمساً منه الظبى والذَّبل السمر ُ تطأ الخيول إهابه وعلى الـ خدّ التريب لوطيها أثرُ ظام يبل أوام غلته ريتًا يفيض نجيعه النحر، تــأماه إحـــلالا فتزحرهـــا فئة بقود عصاتهـــا شمر' فتجول في صدر أحاط على علم النبوّة ذلـك الصّدرُ بأبي القتيل ومن بمصرعه ضعف الهدى وتضاعف الكفر' بأبي الذي أكفانه نـُسجت من عثيرٍ وحنوطـه عفرُ ومفسئلًا بــــدم الوريد فــلا مـــاءُ أُعد له ولا سدرُ بدر هـوى من سعده فبكا لخـود نور ضيائه البـدر' هوت النسور عليه عــاكفة" وبـكاه عند طلوعــه النسر' سلنت يد الطلقاء مغفره فبكي لسلب المغفر الغفسر وبكت ملائكة الستماء له حزنـــًا ووجــه الأرض مغبر ً والدُّهــــر مشقوق الرداء ولا عجب ٌ يشق رداءه الدهــــر' والشمس نــاشرة ذوائبهــــا وعليه لا يستقبــح النشر' برزت له في زيِّ ثاكلـة أثيابهـا دمـويَّة حمـر ُ وبكت عليه المعصرات دمــا فأديم خــد الأرض محمـر ال لاعــذر عنــدي للستهاء وقــد بخلت وليس لبــاخــل عذر ُ وكريمة المقتول يوجــد من دمــه على أثوابهــــا أثرُ

يأبي كريمات «الحسين» وميا من دونهن لنــاظر سترُّ لا ظـِــلُ سحف بكتفن بــه عن كلِّ أفــَـاك ولا خــدرُ مــا بين حـاسرة وناشرة يرزت يواري شعرهـا العشر' يندن أكرم سدّد ظفرت لأقللّ أعده به ظفررُ ويقلن جهراً للجواد وقــد أمّ الخســام : عُـقرت يا مهر ُ ما بال سرجك يا جواد من النـ لله الجواد أخي العلا صفر ُ ؟ آهــاً لهـــا نار تأجج في صدري فلا يطفى لهــا حررُ وبنوه في ضنق القـــيود ومن ـ ثقـــل الحديد علمهم وقر' تسري بهم خوص الر"كاب وللطلقاء في أعقابها زجـــر' لا راحــم لهم يرق ولا فيا أصـابهم له نكــر ً ويزيد في أعــــلا القصور له تشدو القيان وتسڪب الخر' ويقول جهلًا والقضمب بــه تدمى شفاة (حسين) والثغرُ شهــــدوا الحسين وشطر أسرته أسرى ومنهــــم هالك شطر' إذ لا ستهلوا فمهم فرحاً كأبي غداة غزاهم يسر (١١) ويقـــول وزراً إذ بطشت بهم لا خفّ عنـــه ذلك الوزر' زعموا بأن سنعود ثانية وأبسك لا بعث ولا نشرُ

(١) اشارة ليوم صفين وما فعله بسر بن ارطاة من القسوة وسفك الدماء وإخافة الأبرياء .

يًا بن الهداة الأكرمين ومن شرف الفخــــار بهم ولا فخرُ قسما بمثواك الشريف ومسا ضمت منى والركن والحجر تعنو له الألباب تلبيـة ويطوف ظاهر حجره الحجر' ما طائر فقــــد الفراخ فلا يؤويه بعد فراخــــه وكــرُ بأشد من حزني عليك ولا الخنساء جدّد حزنها صخر ولقد وددت بأن أراك وقد قال النصير وفاتك النصر حتتى أكون لك الفداء كما كرماً فداك بنفسه الحر' ولئن تفاوت بيننا زمن عن نصركم وتقادم العصرُ فلا بكيّنك ما حييت أسى حتتى يواري أعظمي القــــبر' ولا منحنــُـك كلُّ نادبــــة ٍ يعنو لنظم قريضهــــا الشعر ُ أبكار فكري في محـــاسنها نظم وفيض مدامعي نثرُ ومصاب يومك يابن فاطمــة ميعــادنا وسلو"نا الحشر' أو فرحـــة بظهور قائمكم فيها لنا الإقبــــال والبشر' يومًا تردّ الشمس ضاحية ً في الغرب ليس لعرفها نكررُ وتكبِّر الأمــــلاك مسمعة إلا لمن في أذنــــه وقر ُ ظهر الإمام العالم العدلم البر التقي الطاهر الطبهر' من ركن بيت الله حاجبه عيسى المسيح وأحمد الخضرُ في جحفل لجب يكاد بهم من كثرة يتضايق القطر' فهم النجوم الزاهرات بدا في تمسّه من بينها البدر' عجل قدومك يابن فاطمة قد مس شيعة جدك الضر علماؤهم تحت الجنول فسلا نفع لأنفسهم ولا ضرأ يتظاهرون بغير ما اعتقدوا لا قوة لهم ولا ظهر ُ

استعذبوا مر" الأذى فحلل لهم ويحلو فيكم المرأ رب العباد نصيبهم وفر' في نشر كل فضيلة صدر فكفاهُم فخراً إذا افتخروا ما دام حيـًا فيهم الفخرُ وصلوا نهارهم بليلهم نظراً ومالو صالهم هجر صبراً وليس لطيتها نشر حتتى يفض ختامها وبكم يطفى بُعيــد شرارها الشرُّ يا غائبين متى بقربكم من بعدوهن يجببر الكسر ويكاد من خوف ومن جزع بكم يضيق الـبر والبحر ُ

فهم الأقــل' الاكثرون ومن أعــلام دين رستخ لهـم' وطووا على مضض سرائرهم أَلْفِيء مقتسم لغـــيركم وأكفـــكم من فيئــكم صفر ُ والمال حسل للعصاة ويحر مه الكرام السّادة الغرا فنصيبهم منه الأعم على عصيانهم ونصيبكم نزرأ ومنها :

يتميزون لذكركم حنقاً وعيونهم مزور"ة خـــزر وعلى المنــــابر في بيوكم لإولي الضــلالة والعمى ذكر' حالٌ يسوء ذوي النهي وبـــه يستبشر المتجاهــــل الغمرُ ويصفقون على أكفتهم فرحاً إذا ما أقبل العشر جعاده من أهنى مواسمهم لا مرحباً باك أيتها الشهر' تلك الأنامــل من دمائكم يوم الطفوف خضيبة حمــر ً فتوراث الهمج الخضاب فمن كفر تولتد ذلك الكفر' نبکی فیضحکمم مصابکم وسرورهم بمصابک نکر

وإذا ذكـــرتم في محـــافلهم فوجوههم مـــربدَّة صفـــرُ تالله مــا سرّوا النبي ولا لوصيّه بسرورهم سرّوا

فإلى مَ هذا الأنتظار وفي لهـواتنـــا من صبرنا صبر' لكنيَّه لا بــــد من فرج والأمر يحدث بعده الأمــــر' أبني المفاخر والذين عــــلا لهم على هـــام السَّها قـــــدر ُ أسمياؤكم في الذكر معلنة يجلو محاسنها لنيا الذَّكرُ شهدت بها الأعراف معرفة والنحل والأنفال والحجر وبراءة شهـــدت بفضلـكم والنور والفرقـــان والحشر وتعظم التوراة قـــدركم فإذا انتهى سفر حكى سفر ولكم مناقب قد أحاط بها الـ لمنجيل حار لوصفهـا الفكرُ ولكم علوم الغايبات فمنه بها الجامع المخزون والجفر' هـذا ولو شجر البسيطـة أقــلا م وسبعة أبحــر حــبرُ وفسيح هذي الأرض مجملة طرس فمنها السهل والوعر' والإنس والأملاك كاتبة والجن حتتى ينقضي العمر ليعدّدوا ما فيه خصّـكم ذو العرش حتّى ينفذ الدُّهر لم يذكروا عشر العشير وهـل يحصى الحصا أو يحصر الذراء والقد بلوت من الزمان ولي في كل تجربة بهم خبر' فوجدت ربُّ الفقر محتقراً وأخو الغنى يزهو به الكبرُ فقطعت عمّـــا خوَّلوا أملى ولذي الجلال الحمد والشكرْ وثنيت نحوكم الركاب فلا زيل عرو حتــّى إذا أمت جنـــابكم ومن القريض حمولهـــا 'در ً آبت من الحسنات مثقلة ً فأنا الغني بكم ولا فقـــر ُ سمعاً بني الزَّهراء سائغة ً ألفاظها من رقــّة سحر ُ عبقت مناقبكم بهــا فذكى في كل ناحية لهــا عطر'

فتقبلوهــا من وليتكم بكراً فنعم الغــادة البكر' لكم على كال زينتها ولي الجنان عليكم مهر وعليكم مني التحية ما سح الحيا وتبستم الزهر ُ

يرجو «عليُّ » بهـا النجاة أذا مدَّ الصراط وأعوز العبرُ أعددتهـــا يوم القيامة لي ذخراً ونعم لديكم الذخـــــرُ ـُ فقبولكم نعم القرين لها وهي العروس فبورك الصهر أنا عبدكم والمستجير بكم وعلىً من مرح الصبا أصر' فتعطَّفُوا كرماً عليَّ وقد يتفضَّل المتعطف البِّرُ وتفقدوني في الحساب كما فقد العبيد المالـــك الحر' صلتى الإله عليكم أبداً ما جن ليل أو بدا فجر ُ

# القصيدة الرابعة

نمَّ العذار بعارضيه وسلسلا رشأ تردًى بالجمال فلم يــدع كتب الجمال على صحيفة خدِّه فيدا بنوني حاجسه معرقا ثم استمد فهد أسفل صدغه فاعجب له إذ همَّ ينقط نقطة ً فتحقيقت في حاء حمرة خدّه ولقد أرى قمر السَّماء إذا بــدا وإذا بدا قمري وقارن عقربي

وتضمنت تلك المراشف سلسلا إذا مر يخطر في قساه محليلا لأخى الصّبابه في هواه تجمّلا ببراع معناه المهدج ومثلا من فوق صادى مقلتمه وأقفلا ألفاً ألفت به العذاب الأطولا من فوق حاجمه فحاءت أسفلا خالاً فعم مواه قلبي المبتلي في عقرب المريخ حل مؤملا صدغمه حلَّ به السعود فأكملا

رهن المنيّــة إذ عليــه توكلا منيا القاوب وسحرها لن يبطلا حرم المني ومحرّم ما حلـّــلا لسعأ وتلك نضت لقتلي منصلا في غر"ة الأضحى أغر" محللا باللؤلؤ الرطب المنضد مجتلي خضر تعاوده الحما فتكللا كلئالي صفت على بند الكلا متملتج فأزاح لللا أليلا يسهامه خاطت متمثلا ما من أصاب من المحب المقتــلا خطئاراً ، وحاجبك المعرق عيطلا لفظا أتى لطفا فكان مفصلا فأعجب لذى نطق تحمل مهملا عتبي ويعذب للمعاتب ما حلا من لي بلثم المجتنى والمجتسلي ؟ قر" تغشى جنح ليل فانجلي ؟ إلا على قساوة وتدلكلا شرفاً له هام المجرّة منزلا عدلاً وبي في حكمه لن يعدلا عنى فاخضم طائعاً متذليلاً لاغرو إن شاهدت وجهي مقبلا

أنابين طئرأته وسحر جفونسه دبت لتحرس نور وجنة خدَّة عنى فقابلت العيون الغزلا جاءت لتلقف سحرها فتلقفت فاعجب لمشتركين في دم عاشتي جاءت وحينسعت لقلبيأوسعت قابلته شاكي السلاح قد امتطى متردأيا خضر الملابس إذلهـــــا فنظرت بدرآ فوقغصن مائس وكأنَّ صلت جبينه في شعره صبح على الجوزاء لاح لناظر حتى إذا قصد الرميّة وانثني لك ما ينوب عن السلاح عِثْلُها يكفيك طرقك نابلا ، والقد أ عاتبته فشكوت مجمل صد"ه وأبان تسان الوسىلة مدمعى فتضرُّحت وحنــاته مستعذباً وافتراعن وردوأصمح عنضحي مَن لي بغصن نقاً تبدّي فوقه حلو الشهائل لا ىزيد على الر"ضا بخلت به صید الملوك **فأصبحت** فالحكم منسوب إلى آبائه أدنو فيصرف معرضا متدلئلا أبكي فييسم ضاحكاً ويقول لي:

أنا روضة "والروض يبسم نوره بشراً إذا دمع السحاب تهلُّـلا وكذاك لا عحب خضوعك طالما أسد العربن تقاد في أسر الطلا(١) لا خالفن على هواه العذُّلا فغلت وبرخص في المحمة ما غلا عاً إن قسا، وأزيد حياً إن قلا لا نلت ممّا أرتجيه مآربي إن كان قلبي من محبَّته سلا إن كنت أهواه لفاحشة فلا بوّعت في دار المقامة منزلا با حسَّدًا متحابمين تواصلا دهراً وما اعتلقا بفحش أذيلا لا شيء أجمل من عفاف زانه ورع ، وَمَن لبس العفاف تجمُّلا طبعت سرائرنا على التقوى ومن طبعت سربرته على التقوى علا أنهى الكتاب تلاوة أن يجهلا لى فيه مزدجر بما أخلصته في المصطفى وأخبه من عقد الولا العلل الحقيقة إن عرفت الأمثلا الظاهران الشاكران لذى العلا الساحدان الشاهدان على الملا نوران من نور العليِّ تفصلا في علمه المخزون مجتمعان لن يتفرُّقا أبدأ ولن يتحوُّلا فاسأل عن النور الذي تجدّنه في النور مسطوراً وسائل من تلا واسأل عن الكلمات لما أنها حقماً تلقى آدم فتقلا شرفا له وتكرثما وتىجلا وتقلتبًا في الساجدين وأودعا في أطهر الأرحام ثم تنقلا

قسماً بفاء فتور جيم جفونه ولأوقفن على الهوى نفساً علت ولأحسنن وإن أسا ، وألين طو أهواه لا لخيانة حاشى لمن فيها لعمرك عليّة الأشماء في ألأوًلارن الآخران الماطنان الزاهدان العابدان الراكعان خلقاً وما خلق الوجود كلاهما ثمَّ احتماه فأودعا في صلبه

<sup>(</sup>١) الطلا ولد الظي .

في شمة الحمد بن هاشم يُجتلى نعم الوصي وذاك أشرف مرسلا وأمنه وسواه مأمون ٌ فلا منهاحه ویه اقتدی وله تــلا لمتما دعما وبه توستل أوالا لماً دعـا نوح به وتوسلا بردأ وقد أذكت حريقا مشعلا منفقد بوسف ما شحاه وأثقلا في جُنته وأقسام أسفل أسفلا أثوب وهو المستكنن المتلا من قبره وأهال عنه الجندلا حالوت مقتحماً بقود الححفلا ملقى وولتى جمعه متجفتلا الحضان محراب الصلاة وأدخلا حكم النعاج وكان حكماً فيصلا ويه ألان له الحديد وسيتلا ربح الرَّخاء لأحله ولها علا عمر الحماة فعاش فمه مخوالا نور الهدى سيف العلاء أخ العلا وله تــــأو"ل متقناً ومحصّلا كان الوصي بها المعبَّم المحولا

حتى استقرَّ النور نوراً واحداً قنسماً لحكم إرتضاه فكان ذا فعلى نفس محمّد ووصّمه وشقىق نىعتە وخىر من اقتفى مولى به قبل المهمن آدماً وبــه استقر ً الفلك في طوفانه وبهخبت نار الخليل وأصبحت وبــه دعا يعقوب حين أصابه وبهدعا الصديق يوسف إذ هوى ربه دعــا عبسي فاحسى مــّـتاً وبه دعا موسى فأوضحت العصا وبسه دعا داود حين غشاهمُ ا ألقاه دامغه فأردى شاوه وبه دعــا لمـّــا عليه تسوّر فقضى على إحديها بالظلم في فتحاوز الرَّحن عنه تكرُّماً وبه سلمان دعا فتسخرت وله استقر ً الملك حين دعا يه ألعــــالم العلم الرَّضي المرتضى من عنده علم الكتاب وحكمه رإذا علت شر**فاً**ومجداً هاشم

متعفراً فوق الثرى متذللا لمّا على كتف النبي 'علا على إلا الخليل أبوه في عصر خلا تجد الوصيُّ بها الشجاع الأفضلا في الفعل متبعاً أباه الأوَّلا لا ريب فيه لمن دعى وتأملا لي في الذي حظر العلى ُ وحلـــّلا توراتهم حكما بليغا فيصلا إنجيلهم وأقمت منه الأميلا فرقانهم حكما بليغا فيصلا صدق الأمين (علي ) فيما علــّلا من قبل آدم في زمان قد خلا منها تأخر آتيا مستقبلا لأولى البلاغة منه أبلغ مقولا خرسا وأفحمت البليغ المقولا من فوقيه إلا الكتاب المنزلا وضحت لديه فحل منها المشكلا وافى النبي فكان أطيب مأكلا إذ قال أحمد: آتني بأحب من تهوى وكن أهواه يا رب العلى ما قد رواه مصحفتاً ومبدًاً للخصم فاتبع الطريق الأسهلا

ومكسِّر الأصنام لم يسجد لها لكن له سجدت فخافه بأسه تلك الفضيلة لم يفز شرفاً بها إذ كسَّر الأصنام حين خلا بها فتمشز الفعلان بدنها وقس وانظر ترى أزكىالبر"ية مولداً وهو القؤل وقوله الصدق الذي والله لو أن الوسادة 'ثنتيت لحكمت في قوم الكليم بمقتضى وحكمت في قوم المسيح بمقنضى وحكمت بنن المسلمين بمقتضى حتى تقر الكتب ناطقة ً لقد فاستخبروني عنقرون قد خلت فلقد أحطت بعلمها الماضى وما وانظر الى نهج البلاغة هل ترى حكم ٌ تأخرت الأواخر دونها خسأت ذوو الآراء عنه فلنترى وله القضايا والحكومات التي وبيوم بعث الطائر المشوي" إذ هذا روى أنسينمالك لم يكن وشهادة الخصم الألد فضيله

لمستز عرف الهدى متوصلا في زوج ابنته ويعذر أن غلا شرفاً حباه على الانام وفضّلا من كان في حقِّ النبيِّ تقولا أحد سواه فترتضه مفضلا حكم الخلافة ما تقدم أولا ولو ارتضاه نبسه لن يعزلا من بعد قطع مسافة متعجلا؟ لنبيه وحياً أتاه منزيًلا رحلا كريماً منك خبراً مفضلا إلا على ؟ يا خليلي اسألا ولتى لعمرك خائفاً متوحِّلا ؟ حذر المنبة هارباً ومهرولا متخاذلين إلى النبي وأقبلا حسن وقام بها المقام المهولا ؟ قلم الرتاج وحصن خيبر زلزلا معنى دقيق صفاته لم يعقلا شق الححاب مجرّداً وتوصلا لولا كالك نقصه لن يكسلا قرنت بذكرك فرضها لن يقللا رجحت مناقمه وكان الأفضلا أولاك ربتك ذو الجلال وفضَّلا

وكسد أبواب الصُّحابة غيره إذ قال قائلهم: نبيتكم غوى تالله ما أوحى إليه وإنمسا حتتى هوى النجم المبين مكذّباً أبداره حتسى الصباح أقام؟ أم في دار حيدرة هوى وتنزلا ؟ هذى المناقب ما أحاط بمثلها يا ليت شعري ما فضيلة مدَّع أبعزله عند الصلاة مؤخراً؟ أم ردِّه في يوم بعث براءة إن كان أوحى الله حلَّ جلاله أن لا يؤدِّمها سواك فترتضى أفهل مضي قصداً لها متوجِّها ومضى بها الثاني فآب يجرُّها ملا سألتها وقد نكصا بهــــا منكانأوردها الحتوفسوي أبي وأباد مرحسه ومسيد بمشه يا علية الأشياء والسبب الذي إلا لمن كشف الغطاء له ومن يكفىك فخراً أن دن محمَّد وفرايض الصاوات لولا أنتها يا من إذا عدَّت مناقب غيره إنى لأعذر حاسديك على الذي

متسافل الدرحات من علا بالغائمات عذرت فيك لن غلا أفلت وقد شهدت برجعتها الملا مداً فأصبح ماؤه متسلسلا فسها لسلمان بعثت مغسلا ايضاح كشف قضية لن تعقلا فرحا وقد فصلت فمها المجملا عسر المخاض لعرسه فتسيلا أهل الرقيم فخاطبوك معجلا ومكلم الأموات في رمس البلي وحسين مطروح بعرصة كربلا أفديه مسلوب اللباس مسربلا بدمائيه ترب الجين مرميلا يما سوى دمه المداد منهلا بسريره جبريل كان موكئلا وطأت وصدر غادرته مفصلا ؟ شرفاً له كان النبي مقبيّلا ولهساء معولة تجاوب معولا بأبي النساء النادبات الثكلا هجروا القصور وآنسوا وحشالفلا أمست بأرض الغاضرية افتلا ضُم ُ الطوى ونزيلها لن يخذلا من تلق منهم تلق غنثًا مسلا كرمًا وأن قابلت لنثًا مشللا

إن يحسدوك على علاك فإغا إحماؤك الموتى ونطقك مخبرأ وبردأك الشمس المنبرة بعدما ونفوذ أمركفى الفراتوقد طها وبلبــــلة نحو المداين قاصدآ وقضيّة الثعمان حين أتاك في فحللت مشكلها فآب لعامه واللىث يوم أتاك حين دعوتَ في وعلوت من فوق المساط مخاطماً أمخاطب الأذياب في فلواتهــا بالمت في الأحداء شخصك حاضر" عريان يكسوه الصّعمد ملابساً متوسداً حرَّ الصخور معفَّراً ظمآن مجروح الجوارح لم يجد ولصدره تطأ الخنول وطالما عقرت أما عامت لأيِّ معظتم ولثغره دملو القضيب وطالمسا وبنوه في أسر الطغاة صوارخ ونساؤه من حوله بندبنـــه ينـــــدين أكرم سيد من سادة بأبي بدوراً في المدينة طلَّعاً آساد حرب لا عسُّ عفاتها

بأبي الغريق الظاعن المترحّلا تسرى فلن مجدون عنها معزلا شاطى الفرات عن المواطن مُوثلا وأبيك تقتنص الىغات الأجدلا بسيوفهم دمهم يراق متحللا زرق الأسنة والوشيج الذبسلا أسفاً وكلُّ في الحقيقة مبتلى بدم الوريد وذا يساق مغللا أسرأ وتفترس الكلاب الأشبلا ثقل الحديد مقييداً ومكتلا متوجعاً لمصابح متوجّلا كانت له بين المحاميل محملا لولا الفراعنة الطواغست الاولى قلقاً ولا قلب الوصى مقلقلا نبران حرب حرثها لن يصطلى ما صاحب الأعراف بعرض كل مخاوق علمه محققاً أو منطلا حل وعنه العصاة الضليلا ودعا وصلتي راكعا وتنفالا سبحان من وهب العطاء وأجزلا وأنا الذي بسواكم لن اشغلا ردّوا وقد كسبوا على القبل القلا بنفايس الحسنات مفعمة مــــلا ملك الغنا لسواكم لن يسألا

نزحت بهم عن عقرهم أيدى العدا ساروا حثيثا والمنايا حولهم ضاقت بهم أوطانهم فتميّنوا ظفرت بهم أيدي البغاة فلم أخل منعوهم ماء الفرات ودونسبه هجرت روسهم الجسوم فواصلت يبكي أسيرهنم لفقد قتيلهم هذا يميل على اليمين معفتراً ومزالعحائب أن تقاد اسودها لهفى لزين العابدين يقياد في متقلقلا في قسده متثقلًا أفدىالأسىر ولمتخدى موطنآ أقسمت بالرحمن حلفة صادق ما بات قلب محمد في سلطه خانوا مواثيق النبى وأجتجوا ما صاحب الحوض الماح لحزبه باخبر من لسَّى وطاف ومنسعى ظفرت يدىمنكم بقسم وافر شغلت بنو الدنما بمدح ملوكهم وترددوا الوفادة لكنهم ومنحتكم مدحى فرجب خزانتي وأنا الغني بكم ولا فقر ومن

ليس النضار نظيرها لكنتها فصداقها منك القمول فكن لها وعلمكم منى التحيَّة ما دعا صلى علىك الله ماسح الحيا

مولاي دونكمن «على» مدحة عربية الألفاظ صادقة الولا در" تكامل نظمه فتفصئلا فاستجلها منسّىعروساً غادة " بكراً لغيرك حسنها لن يجتلي يا بن المكارم سامعاً متقبيلا داعى الفلاح إلى الصَّلاة مهلَّلا وتبسمت لمكائه ثغر الكلا

# القصدة الخامسة

إذا غبتم عن ربع حليَّة بابل فلا سحبت للسحب فيه ذيول ﴿

عسى موعد ان صح منك قبول تؤديه ان عز الرسول قبول . فرب" صباً تهدى الى" رسالة" لها منك إن عزا الوصول و صول أ تطاول عمر العتب يا عتب بمننا وليس إلى مـــا نرتجمه سبمل ُ أَفَى كُلِّ يُومُ للعتبابِ رَسَائِلُ ﴿ مُجِدَّدَةٌ ۖ مُسِبًّا بِينْنِيا وَرَسُولُ ۗ ﴿ رسائل عتب لا يُردُّ جوالهـا ونفث صدور في السطور يطولُ ا يدل علمها من وسائل سائل خضوع ومن شكوى الفصال فصول أ عسى مسمع يصغي الى قول مسمع فيعطف قاس أو يرق ماول وأعجب شيء أن أراك غربَّة مهجري وللواشي عليَّ قبول سحسَّة نفسي بالوعود مع القلا وكلُّ سخيِّ بالوعود بخيلُ ا عذرتك إن مسّلت أو ملت أنني أخالك غصنا والغصون تملُّ ـ وما لظماء السرب خلقك إنسًا لخلقك منها في العدول عدول' وقد كنت أبكي والديار أنيسة وما ظمنت للظاعنين قفول' فكيف وقد شطُّ المزار وروَّعت فريق التداني فرقة ورحملُ ا

ولا ابتسمت للثغر فيه مباسم ولا ابتهجت للطل فيه طلول ا ولا هب معتل النسيم ولا سرت بليل ٍ على تلك الربوع بليل ُ ولا صدرت عنها السوام ولا غدا بها راتماً بين الفصول فصيلُ ا ولا برزت في 'حليّة سندسيّة لذات هدير في الفصون هديل' وما النفع فيها وهي غير أواهل ٍ ومعهدها ممن عهدت كحيل ُ تنكر منها عرفها فأهيلها غريب وفيها الأجنبي أهيل رعى الله أياماً بظل جنابها ونحنن بشرقيَّ الأثيل 'نزول' ليالي لا عود الرَّبيع يجفته ذبول ولا عود الربوع هزيل ُ بها كنت أصبو والصّبا لي مسعد ٌ وصعب الهوى سهل ٌ لديُّ ذلول ُ وإذ نحنٌ لا طرف الوعود عناللقا ﴿ بِطَيُّ وَلَا خَلَوْفَ السَّمُودَ كُلِّيلٌ ۗ ﴿ نست ولا غير العفاف شعارنا وللأمن من واش علي شمول ﴿ كروحين في جسم أقاما على الوفا عفافا وأبناء العفاف قليل إلى أن تداعى بالفراق فريقكم ولمَّ بكم حاد وأمَّ دلىلُ ا تقاضى الهوى مني فما لضلاله مُقيلٌ ولا عمَّا جناهُ مقيلُ ا فحسبي إذا شطتت بكم غربة النوى علاج نحول لا يكاد يحول أروم بمعتل الصِّبا برء علـّتى وأعجب ما يشفى العليل عليلُ ا لعلَّ الصما إن شطت الدار أودنا ﴿ مثالكُم ۖ أو عزَّ منك مَثملُ ۗ أحى الحيا إن شطُّ من صوب أرضكم بناديه من لمع البروق زميل ُ تمرُّ بنا بالليل وهنا بريتها يُبلِّ غليل أو يَبلُّ عليلُ أ سرى وبريق الثغر وهناً كأنسَّها الديُّ بريق الثغر منك بديلُ ا وأنشأ شمال الفور لي منك نشوة " عساه لمعتل" الشمال شَـمول' أمتنهم للبي من البين سلوة ومتهمة في الراكب ليس تؤل ﴿ أغرك إني ساتر عنك لوعــة" لها ألم بين الضاوع دخيـــلُ

فلا تحسبي إنتي تناسبت عهدكم ولكن صبري يا أمم جميل ُ ثقي بخليل لا يغادر خلب بندار ولا يثنيب عنك عذول ا جميل خلال لا يراع خليله إذا ربع في جنب الخليل خليل عليل عليل الما المالي المالية المال خلىق بأفعال الجمل خلاقــه وكلُّ خلىق بالجمل جمـــل ُ يزين مقال الصَّدق منه فعاله ومـا كلُّ قو ّال لديك فعول ُ غضيض إذا البيض الحسان تأوُّدت لهن قدود في الغلائل ميل عضيض إدا البيض الحسان تأوُّدت ففي الطرف دونالقاصرات تقاصر وفي الكفَّ من طول المكارمطول ( أما وعفاف لا يدنــِّسه الخنـــا وسر" عتاب لم يزله مزيلُ إ لأنت لقلبي حيث كنت مسرَّة وأكرم مشؤول لديَّ وسؤلُ ا يقصر آمسالي صدودك والقلى وينشرها منك الرجا فتطول وتعلق آمالي غروراً بقربكم كاغراً يوماً بالطفوف قتيل ُ قتمل بكت حزناً عليه سماؤها وصب لها دمع عليه همول أ وريع له حزن بها وسهول' أأنسى حسيناً للسهام رمية " وخيل العدى بغياً عليه تجول ؟ أأنساه إذضاقت به الأرضمذهبا؟ يشير إلى أنصاره ويقول أ أعيدكم بالله أن تردوا الرَّدى ويطمع في نفس العزيز ذليل ا ألا فأذهبوا فالليل قد مدَّ سجفه وقد وضحت للسالكين سبيل ا فثاب إليه قائلًا كلُّ أقيل ِ نمت إلى أذكى الفروع أصول ُ يقولون والسّمر اللدان شوارع وللبيض من وقع الصّفاح صليل ُ أنسلم مولانا وحيداً إلى العدى وتسلم فتيان لنا وكهول ؟ ونعدل خوف الموت عن منهج الهدى وأين عن العدل الكريم عدول ? نود بأن نبلي وننشر البيلي مراراً ولسنا عن علاك نحول أ وثاروا لأخذ الثأر قدماً كأنهم أسود لها بين العرين شبول

وزلزلت الأرض النسبط لفقده

مغاوير عرس عرسها يوم غارة لها الخط في يوم الكريه غيل ا حماة إذا ما خمف للثغر حانب كاة على قبِّ الفحول فحولُ أ لبوث لها في الدار عبن وقايسم غبوث لها للسائليين سبولُ ا أدلسّتها في اللمل أضواء نورهـا ﴿ وَفِي النَّقِعِ أَضُواءَ السَّمُوفُ دَلَّمُ ۗ أُ يؤم مها قصد المغالب أغلب فروس لأشلاء الكماة أكول ؟ له الخطّ كوب والجماجم أكؤس لديـ، وآذيُّ الدّمـاء شمولُ ا يرى الموت لا يخشاه والنبل واقع ولا يختشي وقع النبال نبيل ُ صؤول إذا كر" الكمي مناجز بليغ إذا فاه البليغ قؤول ا له من على في الخطوب شجاعة ومن أحمد عند الخطابة قسلُ إذا شمخت في ذروة المجد هاشم فعمَّاه منها حعفر وعقسلُ ا كفاه علمتواً في البرية أنَّه لأحمد والطهر البتول سليلُ ا فما كلُّ جدَّ في الرجال محمَّد ٌ ولا كلُّ أُمَّ في النساء بتول ُ حسن ٌ أخو المجد المنيف و مَن له فخار ُ إذا عُدَّ الفخار أثمل ُ أرى الموت عذباً في لهاك وصابه لغيرك مكروه المذاق وبملُ ا فما مرَّ ذو باس إلى مرِّ باسه على مهل إلا وأنت عحول' كأن الأعادي حين صلت مبارزاً كثيب فرته الرابيح وهو مهيل وما نهل الخطئ منك ولا الظما ولا علَّ إلا وهو منك علمارُ ا بنفسى وأهلى عافر الخطُّ حوله لدى الطف من آل الرسول قسل ُ كأن حسناً فيهم بدر هالة كواكبها حول الساك حلول قضى ظامياً والماء طام تصدّه شرار الورى عن ورده ونغول ُ وحزٌّ وريد السُّبط دون وروده ﴿ وغالته من أيدى الحوادث غول' ﴿ وآب جواد السِّبط يهتف ناعياً وقد ملاً البيداء منه صهيلُ ا فلما سمعن الطاهرات نعيَّه لراكبه والسَّرج منه عيل'

برزن سليبات الحلي \* نوادب أ لهن على الندب الكريم عويل أ بنفسي أخت السَّبط تعلن نديها على نديها محزونــة وتقول ُ أخى يا هلالا غاب بعد طلوعه وحاق به عند الكمال أفول ً أخى كنت شمسا ىكسف الشمس نورها

ويخسأ عنها الطرف وهو كليل' وغصناً يروق الناظرين نضارة "تغشّاه بعد الإخضرار ذبول' وربعاً عير الوافدين ربيعه تعاهده غب" العهاد محنول أ وغصناً رماه الدهر في دار غربة وفي غربه المرهفات فلول' وضرغامغيل غيل من دون عرسه ومخلبه ماضي الغرار صقيل فلم أردون الخدار قبلك خادراً له بين أشراك الضباع حصول ا أصبت فلا ثوب المآثر صيب ولا في ظلال المكرمات مقيل ا ولا الجود موجود ولا ذو حميَّة سواك فيحمي في حماه نزيل ا ولا صافحت منك الصفاح محاسناً ولا كاد حسن الحال منك يحول ُ ولا تربت منك الترائب في البلا ولا غالها في القبر منك مغيل' لتنظرنا من بعد عزر ومنعة تلوح علينا ذلَّة وخمول ُ تعالج سلب الحلي عناً علوجها وتحكم فينا أعبد" ونغول ا وتبتزأ أهل اللبس عنيًّا لباسنا وتنزع أقراط لنا وحجولُ ترى أوجها قد غاب عنها وجيهها وأعوزها بعد الكفاة كفيل سوافر بين السفر في مهمه الفلا لنا كلَّ يوم رحلة ﴿ ونزولُ ا تزيد خفوقاً يا بن ام قلوبنا إذا خفقت الظالمين طبول أ فيا لك عيناً لا تجفُّ دموعها وناراً لها بين الضاوع دخيلُ أيقتل ظمآنا حسين وحدُّه إلى الناس من ربِّ العباد رسولُ ا

ويمنع شرب الماء والسرب آمن على الشرب منها صادر ونهول ً

حللت فحل الرزؤ فمك على الورى

فليس بمجد فيك وجدي ولا البكا

بها من « علي "، في علاكمناقب " يقوم عليها في الكتاب دليل ا ينم عن الأعراف طيّب عرفها فتعلقها للعاقلين عقول ا

وآل رسول الله في دار غربة وآل زياد في القصور نزولُ ْ وآل عليّ في القيود شواحب إذا أنَّ مأسور بكته ثكولُ وآل أبي سفيان في عز" دولة تسير بهم تحت البنود خيول ُ مصاب أصيب الدين منه بفادح تكاد له شم الجبال تزول ا عليك ابن خير المرسلين تأسفى وحزني وإن طال الزمان طويل'

كذا كلُّ رزءٍ للجليل جليلُ

مفيد ولا الصبر الجيل جيل ً إذا خف حزن الثاكلات لسلوة ِ فحزني على مر الدهور ثقيل ُ وان سأم الباكون فيك بكاءهم ملالًا فإنسَّى للبكاء مُطيلُ فها خف من حزني عليك تأسفى ولا جف من دمعى عليك مسيل ُ وينكر دمعي فيك من بات قلبه خلياً وما دمع الخليِّ هطول ُ وما هي إلا فيك نفس نفيسة يحللها حراً الأسى فتسيل أ تبان فيك القائلون فمعجب كثير وذو حزن عليك قليل ا فأجرُ بني الدنيا عليك لشأنهم دني وأجر المخلصين جزيلُ فإن فاتني إدراك يومك سيِّدي وأخـَّرني عن نصر جيلك جيلُ ا فلى فيك أبكار لوفق جناسها أصول بها للشامتين نصول أ لها رقيّة المحزون فيك وخطبها جسم على أهل النفاق مهول ُ يهيم بها سرُّ الوليُّ مسرَّة وينصب منها ناصب وجهول ُ لها في قلوب الملحدين عواسل ووقع نصول ما لهن "نصول ا

إذا نطقت آى الكتاب بفضلكم فهاذا عسى فها أقول أقول ؟ لساني على التقصير في شرح وصفكم قصير وشرح الإعتذار طويلُ عليكم سلام الله ما اتشضح الضحى وما عاقبت شمس الأصل أفول'

#### القصمدة السادسة

يزهو على الربع من أنواره لمع ويشمل الربع من نو"اره حلل ا ولا انثنت فيك بانات اللوىطرباً إلا وللورق في أوراقها زَجَلُ ُ وقارنالسعد ياسعدي وماحجبت عن الجآذر فمك الحجب والكلل ُ بروق طرفي بروق منك لامعة تحت السحاب وجنح الليل منسدل يذكى من الشوق في قلى لهيب جوى كأنما لممها في ناظري شعل ُ فإن تضوَّع من أعلى رباك لنا فهو الدواء لا دواء مبرَّحة أقسمت یا وطنی لم یهننی وطری لي بالربوع فؤاد منك مرتبع وفي الرواحلجسم عنك مرتحل ُ لا تحسسَّن اللمالي حدَّثت خلدي بجادث فهو عن ذكراك مشتغلُ ﴿ لاكنتإن قادنىعنقاطنىكموى أنى ولى فىك بين السرب جارية غراء ساحرة الألحاظ مانعة

حلَّت علىك عقود المزن يا حلل ُ وصافحتك أكفِّ الطل يا طلل ُ وحاكت الورق فيأعلا غصونك إذ حاكت بكالودق حلماياً له مثل ُ ــ وافترًا في ثغرك المأنوس مبتسماً فغر الأقاح وحبَّاك الحما الهطل' ريَّاك والروض مطلول به خضل' نعل منها إذا أودت بنا العلل ُ مذ بان عنسَّى منك المان والأثلُ أو مال بي كلل أو حال بي حول' مقىدى في هواها الشكلوالشكل أ الألفاظ مائسة في مشبها مَــَـلُ

في قدِّما هيفٌ في خصرها نحف رنتج الدل عطفسا إذا خطرت حق إذا خالـط الليل الصّباح وأ

في خدما صلف في ردفها ثقل ُ كا ترنشع سكراً شارب ٌ مَمْل ُ تريك حول بياض حمرةً ذهبت بنضرتي في الهوى خداً لها صقل ما خلت من قبل فتك من لواحظها أن تقتل الأسد في غاباتها المقلُ. عهدى بها حين ريمان الشبيبة لم يرعه شيب وعيشى ناعم خضل ُ وليل فودي ما لاح الصَّباح به والدار جامعة والشمل مشتمل' وربسع لهوي مأنوس جوانبه تروق فيه لي الغزلان والغزلأ

ضحى الرأس وهو بشهب الشيب مشتعل ُ وخط وخُط مشيي في صحيفته لي أحرفاً ليسمعني شكلها شكل ُ غهد الغانيات كفيء الظل منتقل وقابلوه بعدوان ومسا قبلوا غدرأ وما عدلوا فيالحببلعدلوا وميا تهيًّا له لحدٌ ولا غسلُ المصطفى عنهم لاه ومشتغل أنسى تسود أسود الغابة الهملُ تيقــُنوا أنــُه في ذاك منتحلُ لهم أمانيهم والجهل والأملُ فيا له حادث مستصعب جلل ا من غير ما سبب بالنار يُشتعلُ بن الأراذل محتف ُ بهــم وكلُ ـُ ودولة ملكت أملاكها السفل

مالت الى الهجر من بعد الوصال و من معشر عدلوا عن عهد حيدرة وبدُّلوا قولهم يوم «الغدير» له حتتى إذا فيهم الهادئ البشير قضي مالوا إلىه سراعاً والوصي برزء وقلتَّدوهـــا عتىقاً لا أباً لهم وخاطبوه أمبر المؤمنين وقد وأجمعوا الأمن فما بشهم وغوت أن محرقوا منزل الزهراء فاطمة بیت به خمسهٔ " جبریل سادسهم وأخرج المرتضى من عقر منزله يا للرجال لدين قل نـــاصره أضحى أجير ابن جدعان له خلفا برتبة الوحي مقرون ومتصَّلُ ُ

فأن أخلاف تم والخلافة والحسكم الربوبي لولا معشر حيلوا ؟ ولا فخار ولا زهد ولا ورع ولا وقسار ولا علم ولا عمل ً وقال : منها أقيلوني فلست إذاً بخيركم وهو مسرور بها جذل ُ الثاني ففي أي قول يصدق الرَّجل'؟ وافتضَّ من فضها العدو انو الحدل ُ فلم يسد لها من حادث خلـــل أمسة وكذا الأحقاد تنتقلُ ا تداولوها على ظلم وأرَّثهـا بعضُ لبعض فبئسالحكم والدولُ ا ن الله عن حكمه ناءٍ ومعتزلُ ا أخو الرسولوخير الأوصياءومن بزهده في البرايا يضرب المثلُ والناس باللات والعزى لهم شغل' ة الدين واهمة في نصمها ممل ُ و الليث ليث الشرى والفار سالبطل ' غی ولا مقتدی آرائه هـــل' طفلًا وأعلى محلاً وهو مكتهلُ يقابل الذنب بالحسنى ومحتمل الحسين من بعده والظلم متصل إلىه بالكتب تسعى منهم الرئسل فليته كف كفتاً عن رعايتهم يوماً ولا قرابته منهم الابل' قوم بهم نافقٌ سوق النفاق ومن طباعهم يستمد الغدر والدّخلُ ا لكن إلىه بما قــد ساءه وصلوا كلاب من سعة في وردها علل ُ وبيَّتُوه وقد ضاق الفسيح بــــه منهم على موعد من دونه العطلُ ا

وفضئها وهو منها المستقىل على ثمُّ اقتفتها عدى من عداوتها أضحى يسير بها عن قصد سبرتها وأجمع الشور فىالشورى فقلــَّدها وصاحبالأمروالمنصوص فنه بإذ وأقدم القوم في الإسلام سابقة ً ورافع الحق بعد الخفض حين قنا ألأروع الماجد المقدام إذ نكصوا َمَن لم يعشفي غواة الجاهلينذوي عافوه وهو أعف الناس دونهم وإنه لم بزل حاساً ومكرمة ً حتتى قضى وهو مظلوم وقد ظلم من بعد ما وعدوه النصر واختلفت تاللہ مـــا وصلوا يوماً قرابته وحرّموا دونه مساء الفرات وللـ حتى إذا الحرب فيهم من غد كشفت عن ساقها وذكى من وقدها شعل ُ كأنئها بجتنى حلوأ لأنفسهم تسريلوا في متون السابقات دلا وطلـُقوا دونه الدنما الدنــُّة و سالت على البيض منهم أنفس طهرت

تبادرت فتية من دونه غرر شم العرانين ما مالوا ولا نكلوا دون المنون من العسَّالة العسل' ص السابغات وللخطئة اعتقلوا ارتاحوا الى جنةالفردوسوارتحلوا تراءت الحور في اعلا الجنان لهم كشفاً فهان عليهم فيه ما بذلوا نفيسة فعلوا قدرأ بمسا فعلوا

إن يقتلوا طالما في كلِّ معركة قد قاتلوا ولكم من مارق قتلوا؟ لهفي لسبط رسول الله منفرداً بين الطغاة وقد ضاقت به السبل بلقى العـــداة بقلب لا مخامره رهب ولا راعه جنن ولا فشل ُ كأنه كلما مر" الجواد بـــه سيل تمكّن في أمواجه جبل' ألقى الحسام عليهم راكمًا فهوت بالترب ساجدة ً من وقعه التلل ُ قد"ت نعالاته هاماتهم فبها أخدى الجواد فأمسى وهو منتعل ُ القولالصدوق وصدق القول ممتثل' إذ قال : لم أر مكثوراً عشيرته صرعى فمنعفر منهم ومنجدل أ يوماً بأربط جاشاً من حسين وقد حفت به البيض و احتاطت به الاسل' كأنمـــا قسور ألقى على حُمر عطفاً فخامرها من بأسه دَهلُ ا أو أجدل مرَّ في سرب فغادره شطراً خموداً وشطر خيفة وجل ُ حتتى إذا آن ما إن لا مرد ً له وحان عند انقضاء المدَّة الأجلُ أردوه كالطود عن ظهر الجواد حميد الذكر ماراعه ذل ولا فشل أ

وقد رواه حميد نجل مسلم ذو له في وقد راح ينعاه الجواد إلى خبائه وبه من أسهم كَوْلُ (١١)

<sup>(</sup>١) هو العَرج،

لهفي لزينب تسعى نحوه ولهـا قلب تزايد فيه الوحد والوحلُ فمذ رأته سليباً للشال على معنى شمائله من نسجها سمل ا هوت مقتلة منه المحاسن والد حسن عنها بكرب الموت مشتغل أ

تدافع الشمر عنه بالنمان وبا لشمال تستر وحياً شأنه الخجلُ تقول: يا شمر لا تعجل علمه ففي قتل ابن فاطمة لا يُحمد العجلُ أ أليس ذا ابن على والبتول ومَن ﴿ يُجِدُّهُ خَتَّمَتُ فِي الْأُمَّةُ الرَّسَلُ ؟ ﴿ هذا الامام الذي ينمي إلى شرف ذريَّة لا يُداني مجدها زحلُ -إيَّاك من زلَّه تصلى بها أبداً نار الجحيم وقد يردى الفتي الزللُ ا أبى الشقيُّ لها إلا الخلاف وهل

بجدى عتاب لأهل الكفر إن عُذلوا ؟

ومرَّ يحتن رأساً طالما لرسول الله مرتشفاً في ثغره قدــلُ ا حتسّى إذا عاينت منه الكريم على لدن يميل به طوراً ويعتدل ُ ألقت لفرط الأسى منها الننان على

قلب تقلُّب فيه الحزن والثكــلُ تقول: يا واحداً كنـًّا نؤمَّله دهراً فخاب رحانا فيه والأملُ ويا هلالًا علا في سعده شرف ا

وغاب في الترب عنــًا وهو مكتملُ ا

أخى لقد كنت شمسا يستضاء بها فحل في وجهها من دوننا الطفل ُ وركن مجد تداعى من قواعده والمجدد منهدم البنيات منتقل ا وطرف سبق يفوت الطرف سرعتب

ما خلت من قبل مـــا أمسيت مرتهنا

أن يوغل البوم في البازي أن ظفرت ظفراً ولا أسداً يغتاله حمل أ

كلا ولا خلت مجراً مات من ظمأ ومنه رئ إلى العافين متصل فليت عينك بعد الحجب تنظرنا أسرى تجاذبنا الأشرار والسفل يسيّرونا على الأقتاب عارية ً وزاجر العيس لا رفق ولا مَهلُ ُ فليت لم تر كوفاناً ولا وخدت بنا إلى ابن زياد الأنيق الذلل ُ إيها على حسرة في كلُّ جانحة ما عشت جايحة تعلولها شعل ُ أيقتل السبط ظمآنا ومن دمه تروى الصوارم والخطية الذبل ويسكن التربلا غسلولا كفن للله من نجيع النحر مغتسل ا

وتستباح بأرض الطف نسوته ودون نسوة حرب 'تضرب الكلل' بالله أقسم والهادي البشير وبيت الله طاف به حاف ومنتعل أ لولا الأولى نقضوا عهد الوصى" وما

جاءت به قدماً في ظلمها الأولُ

لم يُغل ِ قوماً على أبناء حيدرة من الموارد ما تروى به الغلل ُ يا صاح طف بي إذا جئت الطفوف على

تلك المعالم والآثار يا رجـــلُ وابك البدور التي في الترب آفلة بعد الكمال تغشّى نورها الظلل ُ يا آل أحمد يا سفن النجاة ومن عليهم بعد ربِّ العرش أتكلُ وحقكم ما بدا شهر المحرَّم لي إلا ولي ناظر بالسهد مكتحلُ ولا استهل بنا إلا استهل من الأجفان لي مدمع في الحد" منهمل حزناً لكم ومواساة وليس لمماو ك بدمع على ملاكه بُخــلُ

فإن يكن فاتكم نصري فلي مدح

عرائس حدت الحادون من طرب بها 'تعرس أحمانا وترتحـــل' فدونكم من (عليّ ) عبد عبدكم فريدة طاب منها المدح والغزل أ رقت فراقت معانيها الحسان فلا عائل الطول منها السبعة الطول أ أعددتها حُنيّة من حرِّ نار لظي ﴿ أُرحُو ﴿ بِهَا حَنَّةَ ﴿ أَنَهَارُهَا ﴿ عَسَلُ ۗ صلى الإله علم ما شدت طرباً ورق على ورق واللسل منسدل

### القصيدة السابعة:

اجآذر منعت عيونك ترقيد عبراص ِ بابل أم حسان خرد ؟

ومعاطف عطفت فؤادك أم غصون نقى على هضباتها تتأود ؟ وبروق غادية شجاك وميضها أم تلك در في الثغور تنضَّد ؟ وعيون غزلان الصَّريم بسحرها فتنتك أم بيضُ علمك تجرَّدُ ؟ يا ساهر الليال الطويل عدُّهُ عوناً على طول السهاد الفرقد ا ومُهاجِراً طبب الرقاد وقلبه أسفاً على جمر الغضا بتوقيُّ بدُ ألا كففت الطرف إذ سفرت بدور السعد بالسعدى علىك وتسعد أسلمت نفسك للهوى متعرَّضــاً وكذا الهوى فيه الهوان السُّرمد ُ وبعثت طرفك رائداً ولرُبمًا صَرع الفق دون الورود المورد' فغدوت في شرك الظباء مقبُّداً وكذا الظباء يصدن من يتصيّد فلعن أحماناً بلتك لاهساً محالهن فكاد منك الحسد حتى إذا علقت بهن " بعدت من كثب فهل لك بعد نجد منحد ؟ رحلوا فما أبقوا لجسمك بعدهم رمقاً ولا جلداً بعد تتجلنه واهاً لنفسك حيث ُ جسمك بالحمى للله وقلبك الر"كائب منجد ُ ألفت عيادتك الصَّبابه والأسى وجفاك من طول السقام العوَّدُ وتظن أن البعد يعقب ساوة وكذا الساو مع التباعد يبعد

يا نامًا عن ليل صب جفنه أرق إذا غفت العيون الهجد المجدّ ألف الصبابة والهيام مسهَّدُ كونوا له عوناً ولا تتخاذلوا عن نصره واسترشدوه ترشدوا خانوا مواثيق النبيِّ وخالفوا ما قاله خير البريَّه أحمدُ

ليس المنام لراقد جهل الهوى عجبًا بلي عجب لن لا يرقد د نام الحليُّ من الغرام. وطرف من أترى تقر عيون صب قلب في أسر مائسة القوام مقيَّد ؟ شمس" على غصن يكاد مهابة" لجمالها تعنو البدور وتسجد ا تفتر عن شنب كأن جمانه برد به عذب الزلال مبردد ، ويصد في عن لثمه نار عسدت زفرات أنفاسي بها تتصعّد من لي بقرب غزالة في وجهها صبح تجلتي عنه ليل أسود ؟ أعنو لها ذلا فتعرض في الهوى دكاً وأمنحها الدَّنو وتبعد ُ تحمي بناظرها مخافعة ناظر خداً لها حسن الصقال موردُ يا خال وجنتها المخلَّد في لظى ما خلت قبلك في الجحيم يخلُّـدُ إلا الذي جحد الوصيَّ وماحكمي في فضله يوم « الفدير ، محمَّدُ ُ إذ قام يصدع خاطباً ويمينه بيمينه فوق الحداثج تعقد ويقول والأملاك محدقة به والله مطلـ ع بذلك يشهدُ من كنت مولاه فهذا حيدر" مولاه من دون الأنام وسيَّد ُ يا ربّ وال وليَّه وأكبت معا ديه وعاند مَن لحيـــدر يعندُ والله ما يهواه إلا مؤمن بر ولا يقاوه إلا ملحد ُ قالوا: سمعنا ما تقول وما أتى الرُّوح الأمين به عليك يؤكُّـدُ هذا وعلي ، إمامنا ووليّنا وبه إلى نهج الهدى مسترشد حتى إذا قبض النبيّ ولم يكن في لحده من بعد غسل بلحد ُ واستبدلوا بالرئشد غيا بعدما عرفوا الصوابوفي الضلال ترددوا

وغدا سليل أبي قحافة سيداً لهم ولم يك قبل ذلك سيّد،

ثم اقتفى:

وأشار بالشتورى فقرئب نعثلا منها فبئس

يا للرجال لأمَّة مفتونة سادت على السَّادات فيها الأعبد ُ أضحى بها الأقصى البعيد مقرباً والأقرب الأدنى يذاد ويُبعدُ هـ لا تقدّمه غـداة براءة إذره وهو بفرط غيظ مكد ؟ ويقول معتذراً: أقياوني وفي إدراكها قد كان قدماً يجهد ُ أيكون منها المستقيل وقد غدا في آخر يوصى بها ويؤكد ؟

فقضى بها خشناء يغلظ كلمها ذل الولي بها وعز المفسد

فغدا لمال الله في قربائه عمداً يفرِّق جمعه ويبدُّدُ ونفى أباذر" وقراب فاسقاً كان النبي له يصد ويطرد لعبوا بها حينًا وكلُّ منهم متحيَّر في حكمها متردُّدُ ولو اقتدوا بامامهم ووليتهم سعدوا به وهو الوليُّ الأوكد ُ لكن شقوا بخلافه أبداً وما سعدوا به وهو الوصيُّ الأسعدُ \_ صنو النبيِّ ونفسُه وأمينه ووليَّه المتعطَّف المتودَّدُ كُتباعلى العرش الجيد ولم يكن في سالف الأيَّام آدمُ يوجدُ نوران قدسيّان ضم علاهما من شيبة الحد ابن هاشم عتد ً مَن لم يقم وجها إلى صنم ولا للاتت والعزسى قديما يسجد أ والدين والإشراك لولا سيفه ما قام ذا شرفاً وهذا يقعد ُ سَلُ عنه بدراً حين وافي شيبة "شلواً عليه النائحات تعدُّدُ وثوى الوليد بسيفه متعفراً وعليه ثوب بالدماء عجسد وبيوم أحد والرماح شوارع ُ والبيض تصدر في النحور وتورد ُ مَن كان قاتل طلحة لما أتى كالليث يرعد للقتال ويزبـــدُ

وأباد أصحاب اللواء وأصبحوا مثلا بهم يروى الحديث ويُسندُ وبيوم خيبر إذ براية « أحمد » ولي عتيق والبريت. تشهدُ ومضى بها الثاني فآب يجرَّهـا ذلاً يوبتـخ نفسه ويفنـّـدُ حتى إذا رجعاً تميز « أحمد » حرداً وحتى له بذلك يحرد ُ وغدا يحدِّث مُسمعاً مَن حوله والقول منه موفتق ومؤيَّدُ إني لاعطي رايتي رجلا وفي بطل بمختلس النفوس معودُ رجل يحبُّ الله ثمَّ رسوله ويحبُّه الله العليُّ واحمدُ حتتى إذا جنح الظلام مضى على عجل وأسفر عن صبيحته غد' قال: إنَّت يا سلمان لي بأخي فقا ل الطهر سلمان : على أرمد ُ فجلا قذاهُ بتفلة وكساه سا بغةً بها الزرد الحديد منضَّدُ فيـــــد تناوله اللواء وكفه الاخرى تزرّدُ درعه وتُبنّـدُ ومضى بها قدماً وآب مظفتراً مستشراً بالنصر وهو مؤيَّسهُ وهوى بحد السيف هامة مرحب فبراه وهو الكافر المتـــمر"دُ ودنا من الحصن الحصين وبابسه مستغلق حذر المنية موصد فدحاء مقتلعاً له فهدا له حسّان ثابت (١) في المحافل ينشد ُ إن امرءاً حمل الرّتاج بخيبر يوم اليهود لقدره لمؤبَّد، حمل الرتاج وماج باب قموصها والمسلمون وأهل خيبر تشهد وأسأل حنينا حين بادر جرول شاكي السّلاح لفرصة ٍ يترصَّدُ حتتى إذا ما أمكنته غشاهم في فيلق يحكيه بحر" مزبد'

<sup>(</sup>١) حسان بن ثابت شاعر النبي نظم في هذه المأثرة الكريمة شعراً ترويه كتب السيرة .

وثوى قتملًا أيمن (١) وتعادرت عصب الضُّلال لحتف أحمد تقصدُ وتفرُّقـــت أنصاره من حوله جزعــــاً كأنتهم النعام الشرَّدُ ﴿ ها ذاك منحدر إلى وهد وذا حذر المنيَّة فوق تلع يصعد ُ هلا سألت غداة ولتى جممسهم

خوف الردى إن كنت كن يسترشد ؟

مَن كان قاتل جرول ومذل جيش

هوازن إلا الولي" المرشد' ٢٠ كلُّ له فقد النبيُّ سوى أبي حسن عليّ حاضر لا يفقد ُ ومبيته فوق الفراش مجاهداً بمهاد خسير المرسلين ينمهد وسواه محزون ُ خلال الغار من حذر المنيّة نفسه تتصعيّد ُ وتعدُّ منقبة لديه وإنهـا إحدى الكبائر عند من يتفقـّدُ ﴿ ومسيره فوق البساط مخاطبًا أهل الرقيم فضيلة " لا تجحد ً وعليه ثانية بساحة بابـــل رجعت كذا ورد الحديث المسند' وولي عهد محمَّد أفهل ترى أحداً إليه سواه أحمد يعهد ؟ إذ قال : إنتك وارثي وخليفتي ومفسَّل لي دونهــــم وملحَّدُ أم هل ترى في العالمين بأسرهم بشراً سواه ببيت مكتة يولد ؟ فلقد سما مجداً « علي " كما علا شرفاً به دون البقاع المسجد ُ أم هل سواه فتى تصدَّق راكعاً لمَّا أتاه السائل المسترفيد ُ ؟ ألمؤثر المتصدق المتفضل المتستك المتنستك المتزهد ألشتاكر المتطوع المتضرع المتخضع المتجشع المتهجد

<sup>(</sup>٢) ايمن بن أم ايمن بن عبيد . من المستشهدين في غزوة حنين .

ألصابر المتوكل المتوسئل المتذلل المتماسل المتعدد إلا بمـــا هو دونهم متفرّدُ نار بقلبي حرُّهـــا لا يبردُ كتبت إليه على غرور أُميَّة سفها وليس لهم كريم يحمد ُ حتسّى توجّه واثقـــا بعهودهم وله عيونهم انتظـــاراً ترصدُ أضحى الذين أعدُّ م لعدوهم إلى جنودهم عليه تجند ا وتبادروا يتسارعون لحرب جيشًا 'يقاد له وآخر يُحشد' حتتى تراءى منهم الجعان في خرق وضمَّهم منالك فدفد ُ أَلْفُوهُ لَا وَكُلًّا وَلَا مُسْتَشْعُراً ذَلًّا وَلَا فِي عَزْمُكُ مِنْ يُتَرَّدُّ وُ ماض على عزم يفـــل بحد"ه الماضي حدود البيض حــين تجرُّدُ مستبشراً بالحرب علماً أنسه يتبو أ الفردوس إذ يستشهد في أسرة من هاشم علويتة عزت أرومتها وطاب المولد وشُراة أنصار ضراغمــة لهم أهوال أيُّـــام الوقايع تشهدُ يتسارعون إلى القتال ، يسابق الكهل المسن على القتال الأمرد'

رجل يتيه به الفخار مفاخراً ويسود إذ يُمزى إليه السوددُ إن يحسدوه على 'علاه فانما أعلا البريَّه رتبة ً من يُحسد' وتتتبعت أبناؤهم أبناؤه كل لكال بالأذى يتقصد حسدوه إذ لا رتبـة وفضيلة بالله أقسم والنبيِّ وآلب قسماً يفوز به الوليُّ ويسعدُ لولا الأولى نقضوا عهـــود محمّد من بعده وعلى الوصيّ تمرّدوا لم تستطع مدداً لآل أمية يوم الطفوف على ابن فاطمة يد بأبي القتيل المستضام ومَن له بأبي غريب الدار منتهك الخبا بأبي الذي كادت لفرط مصابه شمُّ الرواسي حسرة " تتبدُّدُ بصحائف كوجمه مسود"ة" جاءت بهما ركبانهم تترد"د'

فكأنها تلك القلوب تقليبت زبراً عليهن الصفيح يضمدن وتخــال في إقدامهم أقدامهم محمداً على صمِّ الجلامد توقد ُ جادوا بأنفسهم أمام إمامهم والجود بالنفس النفيسة أجود نصحوا غنوا غرسوا جنوا شادوا بنوا قربوا دنوا سكنوا النعم فخلتدوا حتتى إذا انتهت نفوسهم الضبا من دون سنَّدهم وقسلَّ المسعدُ طافوا بـــه فرداً وطوع يمينه متذلتق ماضي الغرار مهنــــد عضب منبر جفون هامات العدى يوم الكريهة حداه لا يغمد يسطو بـــه ثبت الجنان منتع ماضي العزيمة دارع ومرزر د ندبُ متى ندبوه كرّ معاوداً والأسد في طلب الفرايس عوَّدُ ﴿ ضرب يقد أبه الجماجم أهود' يا قلبـــه يوم الطفوف أزبرة مطبوعة أم أنت صخر جامد ؟ وحسامه والنقع داج أسود وأمامه في جنـــج ليل فرقد' في ضيق معترك تقاعس دونه جرداء مائكة وشيظم أجرد' فكأنسًا فيه مسيل دمائهم بحر" تهييّجه الرياح فيزبد " فكأن جَرد الصَّافنات سفاين طوراً تقوم به وطوراً تركد ُ حتى شفى بالسيف غلة صدره ومن الزلال العذب ليس تبرد لهفى له يرد الحتوف ودونت مساء الفرات محرّم لا يوردُ شزراً يلاحظـــه ودون وروده الار يأطراف الأسنــّـة توقــــدُ ولقب غشوه فضارب ومفوتق سهما إليه وطاعن متقصد حتى هوى كالطود غير مذمِّم بالنفس من أسف يجود ويجهد ُ لهفى عليه مرمثلًا بدمائه ترب الترائب بالصعيد يوسَّد' للدرس فيسبه وللعاوم تردّدُ

فيروعهم من حدًّ غرب حسامه ف**کأ**نـــه وجواده وسنانــه فلك بـــه قر وراه مذنــّب تطأ السنابك منه صدراً طالما

ألقت علمه السَّافسات ملابساً فكسته وهو من اللماس مجرَّدُ شفقاً له فوق الصَّباح تورَّدُ لهفى لفتيت خوداً في الثرى ودماؤهم فـــوق الصعيد تبدد ُ فكأنسًا سيل الدّماء على عوار ضهم عقيق ثمَّ منه زبرجد الم لهفي لنسوته برزر حواسراً وخدودهن من الدموع تخدُّدُ هاتیک حاسرة القناع وهذه عنها بماط رداً وینزع مرود ٔ من فوق صهوتك الجواد الأجود' يا يوم عاشوراء حسبك إنسك اليوم المشوم بل العبوس الأنكد' إذ عــز" ناصره وقل" المُسعد' والتائبون الحامدون العابدون السائحون الراكعون السجَّدُ أضحت رؤوسهم أمام نسائهم قدُماً تميل بها الرماح وتأودُ ويقاد في الأغلال وهو مقتَّد في دار غربتــه ولا متودد' لكع زنيم كافر يتمــر د' ملك يطاع وحرهم مستعبد يا عين إن نفدت دموعك فاسمحي بدم ولست أخال دمعك ينفد' ركن الهدى شرفاً يشاد ويعضدُ منهم قتيلُ لا يجار ومن سقي سمًّا وآخر عن حمـــاه يشرّدُ ضاقت بلاد الله وهي فسيحة ' بهم' وليس لهم بأرض مقعد' متباعدون لهم بكل تنوفة مستشهد وبكل أرض مشهد أبني المشاعر والحطيم ومَن همُ حجج بهم تشقى الأنام وتسعدُ أقسمت لا ينف ك حزني دائمًا بكم ونار حشاشتي لا تخم د ُ بكم يميناً لاجرى في ناظري حزناً عليكم غير دمعي مرود ُ

خضبت عوارضه دماه فخيلت ويقلن جهراً للجواد لقد هوى فیك الحسین ثوی قتیلا بالعری والسيد السجئناد يحمل صاغرأ لا راحماً بشكو الله مصابه لا خير في سفهاء قوم عبدهم أسفًا على آل الرَّسول ومن بهم

وعلمكم بكم الحزين المكدأ ولطرفـــه حرّ المدامع أعْدُ ويقل من عيني دماً يستمددُ تقضي حقوق المالكين الأعبد' الأسرار يا من ظلتهم لي مقصد' ووفىت أعاناً عـــا أتعهَّــد' وعلى الصّراط غداً يصح الموعد ( ثقة بــــكم لوجوهكم أتقصَّد' حكم تفوز به الركاب وتنحد' أبكار يقوم لها القريض ويقعد الدر" الفصيّل لا الخلاص العسحد" تحکی مناقب مجــدکم وتعدّدُ أعلا علاً ممَّا حكوه وأزيدُ عمَّا 'تنظُّمه الورى وتُنضَّد' ورق على ورَق الغصون 'تغرّد'

يفني الزمان وتنقضي أيامه فلجسمه حلل السقام ملابس ولو أنــًني استمددت من عــني دماً ـ لم أقض حقتكمُ على وكنف أن يا صفوة الجبِّـار يا مستودعي عاهدتكم في الذرِّ ممرفةً بكم ووعدتموني في المعاد شفاعـــة فتفقيدوني في الحساب فإنسَّني كم مدحة لي فيكم في طبها وبنات أفكار تفوق صفات لس النضار لها نظيراً بل هي هـــــذا ولو أنَّ العباد بأسرهم لم يــــدركوا إلا اليسنر وأنتمُ ـُ لكن في أم الكتاب كفاية صلتى الإله عليكم ما باكرت

# ابن الوردي السيث فعي

## المتوفي ٧٤٩

يطاف بها وفوق الأرض رأسُ

ومالي غير هذا الرأس رأس(١)

قال ابن الوردي :

أرأس السبط ينقل والسبايا 

وقال :

فرّ ق الحبّ بين عقلي وبيني حسن قدره عليَّ فيا مَن فيملامي يزيد موتي حسيني (٢)

فاستهلت دموع عيني كعين طال في أنسه القصير غرامي وهو بدر وينجلي في حنين بي نار من جنسّتي وجنتيه لهف قلبي على جنى الجنسّتين

وقوله:

<sup>(</sup>١) تاريخ ان الوردي ج ١ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن الوردي ص ۳۲۹.

دنيا تضام كرامها بلئامها ودليل ذاك حسينها ويزيدها يا خاطب الدنية إنها طبعت على كدر وأنت تريدها إشارة الى بيت أبي الحسن التهامي المتوفى سنة ٤١٦ حيث يقول من قصيدة: 'طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والاكدار

w.

er er

ابن الوردي زين الدين عمر بن مظفر بن عمر البكري الحلبي المعري الشافعي الفقيه النحوي الشاعر الأديب صاحب التأريخ المعروف ، وشرح الفية ابن مالك وأرجوزة في تعبير المنام ، ومن شعره لاميته المعروفة مطلعها :

اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل

وله حكاية لطيفة حاصلها انه: دخل الشام وكان ضيق المعيشة رث الهيئة رديء المنظر ، فحضر الى بجلس القاضي نجم الدين بن صصري من جملة الشهود فاستخفت به الشهود وأجلسوه في طرف المجلس فحضر في ذلك اليوم مبايعة مشترى ملك فقال بعض الشهود أعطوا المعري يكتب هذه المبايعة على سبيل الاستهزاء به فقال ابن الوردي أكتبه لكم نظماً أو نثراً فتزايد إستهزاؤهم به فقالوا له بل أكتب لنا نظماً فأخذ ورقة وقلماً وكتب فيها نظماً لطيفاً أوله:

باسم إله الخلق هذا ما اشترى من مالك بن أحمد بن الأزرق فباعه قطعة أرض واقعة بشجر مختلف الأجناس وذرع هذي الأرض بالذراع وحدها من قبلة ملك التقي ومن شمال ملك أولاد على وهاذه تعرف من قديم بيعاً صحيحاً ماضياً شرعياً بثمن مبلغه من فضه بثمن مبلغه من فضه

عمد بن يونس بن شنفرى كلاهما قد عرفا من جُلسّى بكورة الغوطة وهي جامعه والأرض في البيع مع الغيراس عشرون في الطول بلا نزاع وحائز الرومي حد المشرق والغرب ملك عامر بي جهبل بأنها قطعة بيت الرومي ثم شراءاً قاطعاً مرعيا وزانة جسّدة مبيضة

ألفان منها النصف ألف كامله فعادت الدمة منه خاليه فقيض القطعة منه وجرى طوعاً فها لأحيد تعلق فيه على بائعه المذكور وابع عشر رمضان الأشرف من بعد خمسة تليها الهجرة على النبي وآله والصحب ابن المظفر المعري إذ حضر

جارية للناس في المعامسله قبضها البايع منه وافيه وسلم الأرض إلى من اشترى بينها بالبدن التفريق ممان الدرك المشهور وأشهدا عليها بسذاك في من عام سبعائسة وعشرة والحسد لله وصلى ربي يشهد بالمضمون من هنا عمر يشهد بالمضمون من هنا عمر يشهد بالمضمون من هنا عمر والحب

فلما فرع من نظمه ووضع الورقة بين يدي الشهود ، تأملوا النظم مسع سرعة الارتجال ، فقبلوا يده واعتذروا له من التقصير في حقه واعترفوا بفضيلته عليهم ، ثم أنه قال لبعض الشهود : سد في هذه الورقة بخطك ، فقال له : يا سيدي أنا ما أحسن النظم ، فقال له : ما إسمك ؟ فقال له : أحمد بن رسول ، فكتب عنه وهو يقول :

ومن شعره قوله فيمن أخذ ديوانه :

أغضبتنى وغصبت ديواني الذي أنفقت فيه شبيبتي وزماني لو كنت يوما بالمودة عاملا ما كنت تغضب صاحب الديوان

#### وقوله في ص ۲٤٠ :

لا تحرصن على فضل ولا أدب ولا تعد من العقـــال بنهم والحظ أنفسع من خط تزوقه أهل الفضائل والآداب قد كسدوا والناس أعداء من سارت فضائله وارب تعمق قالوا عنه زنديق

فقد يضر الفق علم وتحقيق ُ فارف كل قليل العقل مرزوق فما يفيد قليل الحظ تزويق والعلم يحسب من رزق الفتي وله بكل متسع في الفضل تضييق والجاهلون فقد قامت لهم سوق

# وقوله في ص ۲۹۰ :

فيا سائلي عن مذهبي إن مذهبي ولاء به حب الصحابة يمزج فِنَ رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج

وقوله في ص ۲۷۱ :

يا آل بيت النبي مَن بذلت في حبكم روحه فها غبنا مَن جساء عن بيته يسائلكم قولوا له البيت والحديث لنسا وقوله في ص ٣٠٢ وقد سمع مَن ينشد :

كم عـــــالم عالم أعنت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزقــــا هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير" العالم النحرير زنديقـــا

فقسال:

كم عالم عالم يشكو طوى وظماً وجاهل جاهل شيعان ريّانا

هذا الذيزاد أهل الكفر لاسلموا كفراً وزاد أولى الايمان إيمانا وقوله في ص ٢٠٦ في جارية له اسمها لؤلؤة وقد ماتت :

أيا موت رفقاً على حسنها فقد بلغت روحها الترقوة تركت جواهر عند اللئا م وتحسد مثلي على لؤلؤه وقال فيها أيضا:

فريدة من لئالىء تتثنتى من المرض ماتت فجسمها جوهر زال بالعرض

إن لحسادي عندي يداً يحسق أن يعرفها مثلي أبدوا عيوبي فتجنبتها ونبهوا الناس على فضلي

وقوله في ص ٣٠٨

وقوله في ص ٣١١ :

إذا أحببت نظم الشعر فاقصد لنظمك كل سهل ذي امتناع ولا تكثر مجانسة ومكتن قوافيه وكيك الى الطباع

دنيا تضام كرامها بلنامها ودليل ذاك حسينها ويزيدها يا خاطب الدنيا الدنية أنها طبعت على كدر وأنت تريدها وقوله في ص ٣١٣:

ابني زماني ما أنا منكم وقول الحق يثبت وإذا نشأت خلالكم فالورد بين الشوك ينبت

وقوله في ص ٣٢٣ :

قــالت إذا كنت ترجو انسي وتخشى نفوري صف ورد خدي وإلا أجــور ناديت جوري وقوله في ص ٣٢٦:

وما لي إلا حب آل محمد فكم جمعوا فضلا وكم فضلواجما عبتهم ترياق زلاتي التي تخيّل لي من سحرها أنها تسعى

وقوله في ص ٣٢٧

قلت ُ لدنياي لِم ظلمت ِ بني علي المرتضى أبي حسن قالت أما تنصفوا لطائفة أبوهم ُ بالثلث طلقني

وينتسب الى الخليفة أبي بكر وله في ذلك كا في ديوانه :

جدي هو الصديق وإسمي عمر ُ وابني أبو بكر وبنتي عائشه لكن يزيد ناقص عندي ففي ظلم الحسين ألف ألف فاحشه

وهو من أهل معرة النمان وكان يكثر الحنين إليها والاعتزاز بها لأنهـــا مسقط رأسه من ذلك قوله في قصيدته التي أولتها :

قف وقفة المتألم المتأمل بمر"ة النعمان وأنظر بي ولي إلى أن يقول في آخرها – كما في ديوانه ص ٢٦٢ .

أقسمت لو نطقت لأبدت شوقها نحوي كشوقي نحوها وترق لي

لم لا ترق لدمع عين ما رقا وجوارح جرحى وبال قد بلي موتي حسيني بها ، وملامكم فيها يزيد ، وقدرها عندي (علي) أقول وجاء في مقدمة تاريخه أن مولده سنة ١٩١ هـ .

وكانت وفاته بحلب ١٧ ذي الحجة سنة ٧٤٩ في طاعون حلب وعمره ٨٥ سنة .

أما المقامة المشهدية التي ألحقها بقصيدة طويلة فهي سجل حافل بأوضاع زمانه وظلمه دون أقرانه عنقتطف من القصيدة أبياته التالية عنهي في تصوير حالته كافية – قال يخاطب ابن الزملكاني ويستقيل فيها من منصبه إن لم ترع حقوقه :

يا كامل الفضل جمّ البذل وافره إني أحبّ مقامي في حماك ومّن يو فليتني مثل بعض الخاملين ولا تفالحكم متعبة للقلب ، مغضبة الوان تكن رتبتي في البرّ عالية فانظر إليّ وجد عطفاً عليّ عسى والبرّ أوسع رزقاً غير أنيّ في قوفي المدارس لي حق فما بنيت إهل الاعادة والفتوى انا ومعي

جوداً مديد القوافي غير مقتضب يكن ببابك يا ذا الفضل لم يخب تكون تولية الأحكام من سبي للرب ، عجلبة للذنب فاجتنب فالكون عندك لي أعلا من الرتب رزق يعين على سكناي في حلب قلبي من العلم والتحصيل والطلب إلا لمثلي في حجر العلوم ربي

خط الشيوخ بهذا وامتحن كتبي فكيف يصرف عن هذا بلا سبب منه القضاة قديماً غاية الهرب

فإن في عمر عدلاً ومعرفة قالوا فلم تطلب العزل الذي هربت

فقلت نحن قضاة البر مهملة مَن كانمنا جريتًا أكرموهووليّو إن دام هذا وحاشاه يدوم بنا ما سمدى يا كال الدين خذ بيدى البر يصلح للشيخ الكبير ومن أما الذي عرفت بالفهم فطرته فإنه في مقام البر لم يطب

أقدارنا فهي كالاوقاس في النصب ه المناصب بالخطبات والخطب ومتقى الله منا مهمل حرج مروع القلب مجمول على الكرب لا يعرفون له قدراً وعفيَّته يخشون إعداءها للناس كالجرب فارقت زيي الى ما ليس مجمل بي من القضاء فهالي فيه من إرب رمى سهاماً إلى العليا فلم يصب

أقول وكتب الأخ المماصر العلامه السيد محمد مهدي الخرسان رسالة وافية عن حياة ان الوردي وجعلها مقدمة لتاريخ ابن الوردي المطبوع في النجف الأشم ف الطبعة الثانية سنة ١٣٨٩ وقد ألمَّ بجميع نواحي حياة ان الوردي وعدد مؤلفاته واجازاته وأقوال المؤرخين فيه

ومن الجميل أن نذكر لامية ابن الوردي في النصائح والأمثال والحكم فإنها على غرار لامية اسماعيل بن أبي بكر المقري الزبيدي ، ولامية صلاح الدين الصفدي ، ولامية الحسين بن على الطغرائي المشهورة بلامية العجم. وهذه القصائد المشهورة قد شُمُرحت ومُدحت وذيلت .

أعتزل ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجانب مَن هزلُ ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل ان أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والأثم حل واترك الغادة لا تحفظ بها تمس في عنز وترفع وتجل واله عن آلة لهو أطريت وعن الأمرد مرفي الكفل

ان تبدّى تنكشف شمس الضحى وإذا ما ماس يزرى بالأسل فاق إذ قسناه بالبدر سنا وعدلناه برمح فاعتدل واهجر الخرة إن كنت فتى كنف يسعى في جنون مَن عقل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرم إلا وصل ليس مَن يقطع طرفا بطلا إنما من يتق الله البطل صديق الشرع ولا تركن الى رجل يرصد في الليل زحل حارتُ الْأَفْكَارُ فِي قَدْرَةً مَن قَدْ هَدَانًا سَبِلْنَا عَزْ وَجَــلُ كتب الموت على الخلق فكم فيّل من جيش وأفنى من دول أن نمرود وكنمان ومَن ملك الأرض وولتي وعزل أين مَن سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تفن القـُــــل أبن عاد أين فرعون ومَن رفع الاهرام مَن يسمع يخل أين أرباب الحجى أهل التقى أين أهل العلم والقوم الأول سعد الله كلا منهم وسيجزى فاعلاً ما قهد فعل يا بُني اسمع وصايا جمعت حكماً خصتت بها خبر الملسل اطلب العلم ولا تكسل فها أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمــال وخول وأهجر النوم وحصَّله فمن يعرف الطاوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابسه كلّ من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم ارغام العدا وجمال العلم إصلاح العهمل جمّل المنطق بالنحو فمن يحرم الاعراب في النطق احتمل انظم الشعر ولازم مذهبي فاطراح الرفد في الدنيا أقل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبـــتذُل مات أهل الجود لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل

أنا لا أختار تقبيل بد قطعها أجمل من تلك القبل ان جزتني عن مديمي صرت في رقبًا لولا فيكفيني الخجــل ملك كسرى عنه تغنى كسرة وعن البجر اكتفاء بالوشل اعتبر ( نحسن قسمنا ) بينهم تلقه حقاً وبالحسق نزل ليس ما يحوي الفتى عن عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل قاطع البينيا فمن عاداتها عيشة الجاهل بل هذا أزل كم شجاع لم ينل منها المني وجباب نال غايات الامسل فاترك الجيلة فيها واتشب إغا الحيلة في ترك الحيال لا تقل أصلي وفصلي أبداً إنما أصل الفتى ما قد حصل قيمة الإنسان ما يتحسنه أكثر الانسان منه أو أقيبل أكمتم الأمرين فقرآ وغنى واكسب الفلس وحاسب من بطل وادرع جدأ وكدا واجتنب صحبة الحمقب وأرباب الدول بين تبذير وبنخل رتبية وكلا هذين ان زاد قتل لا تخض في حق سادات مضوا انهم اليسوا بأهل الزالل وتغافل عن أمور انه لم يفز الألمن غفهال ليس يخلو المرب من ضد وان حاول العزلة في رأس جبل غب عن النام وأهجره فما بلغ المكروه إلا مِنَن نقب ل دار جائر الدار إن جان وان لم تجيد صبرا فيا أحلى النبقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل لا تلى الحكم وأن هم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل إن نصف الناس اعداء لن ولى الاحكام هذا إن عدل فهو كالحبوس عن لذاتــه وكلا كفيَّه في الحشر تُعل ــ ان للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثبل

لا ثوازى لذة الحكم عما ذاقه الشخص اذا الشخص انعزل فالولايات وان طابت لمن ذاقها ، فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أو هي جلكدي وعنسائي من مداراة السفل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصر الاميل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجسل غب وزر غسًا تجد حُسًّا فمَن أكثرَ النرداد أصماه الملل خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل لا يضر الفضل إقلال كا لا يضر الشمس إطباق الطفل حبك الاوطان عجز ظاهر ﴿ فَاغْتَرَبِ تَلَقُّ عَنِ الْأُهُمِلُ بِدُلِّ فبمكث الماء يبقى آسناً وسرى البدر به البدر أكتمل لا يغرنك المان من فتى إن الحات لنا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتـــل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيفها شئت انفتل غر أنى في زمان من يكن فيه ذو مال هو المولى الاجل واجب عند الورى إكرامه وقليسل المسال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجسمل وصلاة الله ربي كلسا طلع الشمس نهاراً أو افسل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختسار مَن ساد الاول (١٠)

<sup>(</sup>١) عن كتاب نفحة اليمن للشيرواني ص ١٥٨.

# ابوانحسِ البخسليعي

### جمال الدين

سحعت فوق الغصون فاستهلت سحب ُ أجفا غردت لاشحوها شحو لا ولا قلت لهـــا ما شجى الباكى طروبا حق لی أبكی دمــــاءً لغريب نازح الــــدار لتريب الخــد دامي یا بنی (طه) و(حامیم) بكم استعصمت من فساذا خفت فأنتم يا حجاب الله والمحمى فسلك داريت اناسا وتحصّنت بقول (الصا اتقوا ان التقى مــن وكفانى علمــك الشا ومعاذ الله ان ألو

فاقددات للقريسن نی وهزتنی شجــونی ى ولا حنت حنىنى يا ورق بالنوح اسعديني كشجى الباكي الحزين عوض الدمم الهتون خلي مين معين الوجه مرضوض الجبين و (ياسان) و ( نون ) شر خطوب تعتريني لنجاتى كالسفين عـن رجم الظنون عزموا أن يقتلوني دق) الحسبر الأمين دىن آبائىسى ودىنى هد للسر المصوري ى عن الحل المتين

ابو الحسن علي بن عبدالعزيزبن ابي محمد الخليعي الموصلي الحلي توفي في حدود سنة ٧٥٠ بالحلة وله قبر بها بزار .

كان فاضلا مشاركاً في الفنون ، أديباً شاعراً . له ديوان ليس فيه إلا مدح الأثمة عليهم السلام . أصله من الموصل وسكن الحلة ومات بها ودفن في إحدى بساتين ( الجامعين ) .

قال السيد الامين في الاعيان: والذي يظهر لي ان الخليمي لقب لثلاثة أشخاص لا لاثنين. أحدهم مادح الحمدانيين. والثاني صاحب المراثي في الحسين عليه السلام وهو حلي أصله موصلي وصاحب الطليعة يقول اسمه علي بن عبد العزيز والظاهر انه من نسل مادح الحمدانيين وهو غيره يقيناً لان المادح كان في المائة الرابعة ، وصاحب المراثي المذكور في الطليعة كان في المائة الثامنة

أماصاحب المراثي الآخر المسمى بالحسن – إن تحقق وجوده – فهو متأخر أيضاً ، ويمكن كونه ابا الحسن الخليعي ويسمى الحسن اشتباها بـل هو غير بعيد ، فلا يكون الخليعي سوى اثنين والله أعلم ويرى الشيخ الاميني أن الحسن محرف وإنما كنيته ابو الحسن .

وذكره الشيخ الاميني في ( الغدير ) وقال : انه ولد من ابوين ناصبيين وأن أمه نذرت انها ان رزقت ولداً تبعثه لقطع طريق السابلة من زوار الحسين عليه السلام وقتلهم ، فلما ولدت المترجم له وبلف أشده ابتعثته كا نذرت فلما بلغ الى نواحي ( المسيب ) بمقربة من كربلاء المقدسة طفق ينتظر قدوم الزائرين فاستولى عليه النوم واجتازت عليه القوافل فاصابه الغبار فرأى فيا يراه النائم أن القيامة قد قامت وقد أمر به إلى النار ولكنها لم تمسه لما

عليه من ذلك العثير فانتبه تائب أ واعتنق ولاء أهل البيت ، وقصد الحاثر الشريف ويقال انه نظم عندئذ بيتين :

اذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الاله قدرير عدين فان النار ليس تمس جسماً عليه غبدار زوار الحسين

ونقل عن دار السلام للعلامة النوري ان المترجم له لما دخل الحرم الحسيني المقدس انشأ قصيدة في الحسين عليه السلام وتلاها عليه وفي اثنائها وقـع عليه ستار من الباب الشريف فسمي بالخليعي أو الخلعي .

أقول وذكر الشيخ الاميني له شعرا كثيراً وقال : له ٣٩ قصيدة في أهل البيت وجاء بمطلع كل واحدة من هذه القصائد .

أمـــا الشيخ عباس القمي قدس الله نفسه الزكية فقد ذكره في الكنى والالقابوقال انه موصلي الاصل مصري الدار وانه اعترض الزوار في طريق الموصل إذ أن القادمين للزيارة من جبـــل عامل يجيئون من طريق الموصل سابقاً. ثم ذكر تاريخ الوفاة على غير ما ذكر ، فراجع

أما الخطيب اليعقوبي فقد دلَّ تتبعه على أن الشاعر قد مات في حدود سنة ٨٥٠ أو قرب ذلك واستند الى كتاب ( الحصون المنيعة ) وقال في آخر الترجمة : ودفن في احد بساتين ( الجامعين ) بين مقام الامام الصادق عليه السلام (١) وقبر رضي الدين بن طاووس على مقربة من بابالنجف الذي يسميه الحليون ( باب المشهد ) وعلى قبره قبة بيضاء وبالقرب منه قبر ابن حماد الآتي

<sup>(</sup>١) هذا المقام قديم البناء على ضفة فرات الحلة الغربية وذكره ابن شهر اشوبالمتوفي سنة ٨٨. في آخر أحوال الامام الصادق وعبّر عنه بالمسجد .

ذكره . وقد ذكره سيدنا المهدي معز الدين القزويني المتوفي سنة ١٣٠٠ في فلك النجاة في عداد مراقد علماء الحلة .

وديوان الخلعي في مكتبة الامام الحكيم العامة - قسم المخطوطات - بخط الشيخ محمد الساوي وله الفضل في جمع هدذا الشعر حتى تألف منه ديوان يضم أكثر من ثلاثين قصيدة

منها

هجرت مقلق لذيذ كراها وقليل لصرع السيط بجراها لقتيل ساءت رزيته الأملاك بأبي ركبه المجد يجوب البيد بأبي الفتية الميامين تسري قبيحت أنفس أطاعت هواها الله الممت رشدها وعلمها الله كم لملوكك الخليعي فيكم كملوكك الخليعي فيكم ومراث قد أكمن الطيب فيها راجيا منكم الأمان اذا عد ومنها قوله من قصدة

لمصاب الشهيد من آل طاها ولو أن دمعها من دماها واستعبرت عليه سماها وخداً و هادها ور باها حوله والردى أمام سراها وعصت من بلطفه سو اها أجور النفوس من تقواها في الحشا جمرة يشب لظاها مدحا يهتدى بنور سناها وتجاو عن القلوب صداها كل ما أنشدت يكيب شذاها

والقلب من ألم الأسى مقروح لم أبــــك آل محمد وأنوح العین ٔ عبری دمعها مسفوح ٔ ما عذر مثلی یوم عاشورا اذا شاوا بأرض الطف وهو ذبيح ودمعها مسفوح ومن الرزايا قلبها مقروح بدمائه والطيب منه يفوح كالشمس في أفق الساء ياوح وبكل جارحة لديه جروح وتقبل الأشلاء وهي تصيح وسكينة ولهى عليه تنوح باب ليوم مصائبي مفتوح أسرى وأنت بكربلاء طريح ذو العزم موسى والمسيح ونوح

أم كيف لا أبكى الحسين وقدغدا والطاهرات حواسر من حوله هذي تقول أخي وهذي والدي أسفي لذاك الشيب وهو مضمخ أسفي لذاك الوجه من فوق القنا أسفي لذاك الجسم وهو مبضع ولفساطم تبكي عليه بحرقة ظلت تولول حاسراً مسبية يا والدي لا كان يومك انه أترى نسير الى الشآم مع العدى اليوم مسات محمد فبكى له

ومنها قوله من قصيدة

طال حزني واكتثابي ما شجاني زاجر العيس لا ولا شاقتني الدار بلل شجاني ذكر مقت نازح الأوطان ملقى حرا قلبي وهو عاري حرا قلبي والسبايات ويسدور التم صرعى ليناسى زينيا

فجعلت النوح دابي ولا حادي الركاب على طول اغتراب ول عفير في التراب في التراب في أرى قفر يباب الجسم مسلوب الثياب في بكاء وانتحاب رداء ونقاب مثيب وشباب ذات عويال وانتحاب ذات

للرزايات الصعاب الردى كان بسدايي كان بسدايي حسابي م في عظم المصاب بعدكم سبل الرحاب الموت عن رد الجواب بضر واضطراب بشتم وسباب واضاء كان

تلطم الخد وتبكي وتنكي وتنكي يا أخي يا واحدي مدا يا أخي من يسعد الأيتا يا أخي ضافت علينا وهو مشغول بكرب ينظر السجاد في الأسر كلما أن أجابوه أو وني بالسير ألقدو

وقوله :

أضرمت نار قلبي المحزونِ غردت لا دموعها تقرح الجفن ما بكاء الحزين من ألم الشكل حق لي أندب الغريب فيدمي بابي النازح البعيد عن الأوطا يوم قال احفظوا مقالي ولا إنني قد تركت فيسكم كتاب فهو نور وعترتي أهل بيتي ولقد كان فوق منبره ينثرُ فأتاه الحسين يسعى كبدر فكبا بين صحبه فهوى المختار قائلا يا بني روحي تفديك

صادحات الحمام فوق الفصون كدمعي ولا تحن حنيني وباك يشكو فراق القرين فيض دمعي عليه غرب جفوني ن فرداً وماله من معين ترموه جهلا منكم برجم الظنون الله فاستمسكوا به واسمعوني فانظروا كيف فيها تخلفوني دراً من علمه المكنون التم تجلى به دياجي الدجون يبكي بدمع عين هتون وإني بذاك غيير ضنين

أرسلني بالهدى وحق مبين واقــــم من تحرقی وشجونی كايماً في التراب دامي الجبين لنبي غــــيري ألا فاعرفوني على أي بدعة تقتاويي أخرجتموني كرهأ وكاتبتموني إذا قت أنكم تنصروني منه كاللؤلؤ المكنون عت وقالت له بخفض ولين بانن أمى وناصرى ومعيني قَدْ تَفَانُوا قَتْلًا وَقَدْ أُوحِدُونِي عرفوا موضعي وقد أنكروني فيا أوصى بـ وأحفظيني وان عزك العزا فانديسي بزين العباد فهو أميني صاحب المعجزات والتسان فلة الله لل دائمًا فاذكريني تضى والبتول ينتظروني ل في حربـــه كليث العرين د كفراً منهم بأيدي الضغون حارى بزفرة ورفسين رجالي وأين منى حصوني يا خييرة النساء أدركيني

ثم قال اشهدوا على ومن خلت لا كما بأن فؤادي كف لو أن عينه عاينته قائلًا ليس في الأنام ابن بنت لهف قلبي له ينادي الى القوم يا ذوي البغي والفسوق أمـــا واشتكيتم جور الطغاة وأقسمتم ومضى يقصد الخنام ودمع العين فاسترابت لذاك زينب فارتا سيدي ما الذي دهاك أبن لي قال با أخت إن قومي وأهلي وسأمضى وآخذ الثار ممن فاسمعيما أقول يا خيرة النسوان لا تشقي جبباً ولا تلطمي خدا وأخلفيني على بناتي وأوصيك وهو العالم المشار إليـــه وإذا قمت عند وردك من نا واعلمي أن جدك المصطفى والمر وغدا للقتال يسطو على الأبطا فرمته الطغاة عن أسهم الأحقا فبرزن الكرائم الفاطميات وغدت زینب تنادی الی أین ثم تدعو بامها البضعة والزهراء

وأخرجيمن ثرى القبور ونوحي وانظري ذلك المفدى على الر أمُّ يا أمُّ لم عزمتي على أخذي

وله في يوم الغدير قوله :

فاح أريج الرياض والشجر واقتدح الصبح زند بهجته وافتر ثغر النوار مبتسماً واختالت الأرض في غلائلها وقامت الورق فيالغصون فلم ونمهتنا الى مساحب أذما يا طىب أوقاتنا ونحن على تطل منه على بقاع أنبقا في فتية ينشر البلسغ لهم من كل من بشرف الجليس له يوردما جاء في «الغدس» وما مما روته الثقات في صحة لقد رقى المصطفى بخم على أن عاد من حجة الوداع الى إن لم أبلـّغ ما قد أمرت' به وقال ان لم تفعل محوتك من

وأندبي واحدى عسى تسعديني مضاء دامي الأوداجخافي الأنين كفيلي مسنى وأوحدتموني

ونبّه الورق راقد السحر فأشعلت في محاجر الزهر لما بكتب مدامع المطر فمطرتنا بنشرها العطر يبق لنا حاجة الى الوتر ل الصبا بالأصيل والبكر مستشرف شاهق نكد نضر ت كساها الربيع بالحبر وتراً فيهدي تمراً الى هجر معطر الذكر طيب الخبر حدّث فمه عن خاتم النذر النقل وما أسندوا الى عمر الاقتاب لا بالونى والحصر منزله وهي آخر السفر عاودني وحيه على خطر و کنت من خلقکم علی حذر حكم النبسين فأخش واعتبر

إن خفت من كيدهم عصمتكفا أقم علياً عليهم علياً عليهم علم ثم تلى آية البلغ لهم وقال قد آن أن أجيب إلى ألست أولى منكم بأنفسكم فقال والناس محدقون به يا ربفانصر من كانناصره فقمت لما عرفت موضعه فقلت يا خيرة الأنام بخي أصبحت مولى لنا وكنت أخا

ستبشر فإني خير منتصر فقد تخيرته من البشر والسمع يعنو لها مع البصر داعي المنايا وقد مضي عمري قلنا: بلى فاقض حاكماً ومر ما بين مصغ وبين منتظر مولاه يقفو به على أثري واخذل عداه كخذل مقتدر من ربه وهو خيرة الخير جاءتك منقادة على قدر فافخر فقد حزت خير مفتخر

### ومنها يقول :

تا لله ما ذنب من يقيس الى أنكر قوم عيد الغدير وما حكتمك الله في العباد به وأكسل الله فيه دينهم نمتئك في محكم الكتاب وفي عليك عرض العباد تقض على يا ملجأ الخائف اللهيف ويا لقبت بالرفض وهو أشرف لي

نعلك من قد موا بمنفر فيه على المؤمنين من نكر وسرت فيهم بأحسن السير كما أتانا في عسم السور التوراة باد والسفر والزبر من شئت منهم بالنفع والضرر تروي اناسا بالورد والصدر كنز الموالي وخير مدخر من ناصبي بالكفر مشتهر نمسم رفضت الطاغوت والجبت واستخلصت ُ ودي ٌ للأنجم الزهر ِ

> وقوله من قصيدة سارت بأنوار علمك السير والمسادحون المجزؤن غلوا وعظمتك التورات والصحف الأو

والأنبياء المكرمون وفوا وذكر المصطفى فأسمع من وجـــد في نصحهم فها قبلوا

لو شئت مسا مد....ويده لكن تأنيت في الامور ولم

وقوله جعلت النوخ إدمانا وأحرى أدمعاً ذكرى

وجدثت عن جلا لك السور وبالغوا في ثناك واعتذروا

لى واستبشرت بك العصر فيك عما عاهدوا وما ندروا ألقى له السمع وهو مد كر ولا استقاموا له كا أمروا

القرآن في كل سورة غرر من حيث فروا كأنهم حمر والهادي وليل الظلام معتكر

بخبخ لما وليته عمر للما ولا نال حكمها زفر تعجل عليهم وأنت مقتدر

لما قال ان مولانا غريبا مات عطشانيا

The state of the factor of

عفير الجسم مسلوب الردا في الترب عريانا وتمثيلي بأرض الطف أطفيالا ونسوانا وقتلي من بني الزهرا ، أشياخا وشبانا تهاب الوحش أجسادا لهم زهراً وأبدانا أفاضوا دمهم غسلا وترب النقع أكفإنا بنفسي السبط اذ ينشد في الأعداء حيرانسا هذا الطفل ضمآنا بنفسى ذلك الطفل غدا بالسهم ريانا رمته وهو في كف " أبيه القوس مرنانا بنفسي زينب تندب أحزانا وأشجانا وتدعو جدها يا جد لو عاينت مرآنسا ولو شاهدت قتلانا وأسرانا ومسرانا تصفيّحنا عيون الخلق في الامصار ركبانا ألا يا جد مَن أوليته فضلا واحسانا وأكتدت عليه حفظنا بعدك خلانا ولم يرع لك العهد ولا رق ولا لانا فيا وهنا عرا الدين أيقضي السبط ضمئانا وتضحي بالسبا آل رسول الله أعلانا الا يا سادة كانوا لدين الله أركانا ويا من نلت في مدحي لهم عفوا وغفرانا على من شرع الغدر بكم ظلما وعدوانا النم اللعن والخزي وذا أهون مــا ڪانا لقد زادكم الرحمن تسليما ورضوانسا

أما فيكم فتى يرجم

واعظاما واكراما واقدارا وامكانا فكونوا للخلمى غداة المعث أعوانا فكم لاقى من النصاب أحقادا وأضغانا ولن بزداد الارغبة فيكم وإيمانها خكم سزا واعلانا وکم بات یجلی مــد بألفاظ حكت درا وياقوتا ومرجانا واحسان معان طرزها بمحز حسسانا سحبت بمدحكم ذيلا على هامة سحمانا أعلى منها شانا ولولا مدحكم ما كنت صلوة الله تغشاكم فها تقطعكم آنا

وقوله في آل البيت (ع) :

يا سادتي يا بني النبي ومن مديحهم في المعاد ينقذني عرفتهم بالدليلوالنظر المبصر لاكا المقلد اللكن ديني هو الله والنبي ومو لاي إمام الهدى ابو الحسن والقول عندي بالعدل معتقدي

من غير شك فيه يخامرني لست أرى ان خالقي أبداً يفعل بي ما به يعاقبني ولا على طاعة ومعصية يجبرني كارها ويلزمني وكيف يعزى الى القبيح من الفع

ل وحاشاه وهو عنه غني لكن افعالنا تناط بنا ماكان من سيء ومن حسن

وكل من يدعى الامامة باليا يا محنة الله في العباد ومن ولست آسى بالقرب منك على بك الخليعي يستجير فكن عوناً له من طوارق الفتن

طل عندي كعابد الوثن رميت فيه بسائر المحن يا نافذ الأمر في السهاء وفي الأرض ويا من اليه مرتكني وردك الشمس بعدما غربت يدهش غيرى وليس يدهشني أوردت قلبي ماء الحياة ولم تزل بكأس اليقين تنهلني وكلما ازددت فيك معرفه ينكرني حاسدي ويجحدني مُقصّر في هواك يبعدني

وله من قصيدة في آل البيت «ع، قوله :

ما سادتی ما بنی الهادی النبی ومن عرفتكم بدليل العقل والنظر الـ ولست آسي على من ظل يبعدني ظفرت بالكنز من علم اليقين ولم فاز ﴿الحليمي، كل الفوز واتضحت

أخلصت ودى لهم في السر والعلن مهدي ولم أخش كيد الجاهل اللكن بالقرب منكم ومن بالغيب يرحمني اخش اعتراض اخى شك ينازعنى

فيكم له سبل الارشاد والسنن

# على برعب ركحين دبن فخت ار

عز" صبري وعز" يوم التلاقي أه واحسرتاه عما ألاقي وفؤادي أضحى غريم غرام واصطباري ناء ووجدى باقي يا عذولي إني لسيم فراق ما له بعد لسعه من راق حق أنأسكب الدما لا دموعي وأشق الفؤاد لا أخلاق وأزيد الحزن الشديد لرزء السبط سبط الراقي بظهر البراقيء قتلوه ظلماً ولم يرقبوا فيــه لعمري وصيئة الخلاق يا بن بنت الرسول يا غاية المـــأ مول يا عدتي غداة التلاقي ان عبد الحيد عبدك ما زا ل محبساً لكم بغيير نفاق السحبكم عداتي وأنتم ملاذي يوم حشرى ومنكموا أعراقي وصلاة الرب الرحيم عليكم ما تغنى الحداة خلف النماق (١)

<sup>(</sup>١) عن أعيان الشيعة ج ١ ع ص ٢٩٣ .

### جاء في أعيان الشيعة ج ٤١ ص ٢٩٢ .

السيد على بن عبد الحيد بن فخار بن معد الموسوي الحلي المعروف بالمرتضى إستاذ ابن معينة (١). توفي حدود سنة ٧٦٠ كان فقيها نسابة يروي عن والده عن أبيه عن جده فخار عن شيخه النسابة جلال الدين أبي علي عبد الحيد بن التقي الحسيني عن السيد ضياء الدين فضل الله بن علي الحسني الراوندي عن الي الصمصام ذي الفقار ابن محمد بن سعيد الحسيني المروزي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي الكوفي بطرقه المعلومة ، ويروى عنه ابن معينة .

له كتاب الأنوار المضيئة في أحوال المهدي . ومن ذرية المترجم بنو نزار ينتهون الى نزار بنالسيد هذا وآل أبي محمد وهم ينتهون الى الحسين ابن صاحب الترجمة ، وللمترجم كتاب في مراثي الشهيد ، وله في علم الكلام وغسيره تصانيف .

for the secretary of the second

<sup>(</sup>١) يرجع نسبه الى إبراهيم المجاب بن محد العابد بن الامام موسى الكاظم عليه السلام ،

## حسِس المخرومي

فروع قريضي في البديع أصول وصارم فكري لا يفل غراره سجية نفسي انها لي سجية فلا تمدلي يا نفس عن طلب العلا ففي ذروة العلياء فخر وسؤدد خليلي ظهر المجد صعب ركوبه فلا رتبة إلا والفضل فوقها فلله عمر ينقضي وقرينه فله عمر ينقضي وقرينه فلا تتركن النفس تتبع الهوى

لها في المعاني والبيان أصول ومن دونه العضب الصقيل كليل عيل الى العلياء حيث أميل ويا قلب لا يثنيك عنه عدول وعز وجد في الأنام وسول ولحنه العارفين ذلول وأجمل منها أن يقال فضيل مقام منيف في الفخار أثيال علوم وذكر في الزمان جميل علوم وذكر في الزمان جميل وحسن ثناء الذكر ليس يزول عيل وعن سبل الرشاد تميال

يقول فيها في مدح النبي والوصي ورثاء الحسين صاوات الله عليهم:

وأكرم منعوت نمتم أصول في أقول أقول

فيا خير مبعوث بأعظم منة تقاصر عنك المدح من كل مادح

من المدح مدحـاً لم ينله رسول فماذا عسى بعد الاله نقول ومن غير ذاك الباب ليس دخول زناد الهـــدى والمشركون خمول صعود به للحــاسدين نزول بدت للمنايا في شباه نحول ورد علب القرص وهو أفول لها في قـاوب المبغضين نصول وناصب دس الله حسث يمسل ثقبل على أهل الساء جليل عصاة وعن نهج الصواب عدول أمالوا وطبع الغادرين يميسل

لقد قـال فيك الله جل جلاله لأنت على خلق عظم كفي بها مدينة علم بابها الصنو حيدر امام الري زند الضلال وقد و ري ومولى له من فوق غارب أحمسد فكسر أصنام الطغاة بصارم تصديق بالقرص الشعير لسائل وقائعه في يوم أحـــــــــد وخيبر وبنعسة خم والنبي خطيبها فما رافع الاسلام من بعد خفضه أعزبك بالسبط الشيب وفرزؤه دعته الى كوفان شر عصابة فامتا أتاهم واثقيا بعهودهم

الى أن قال في الحسين علمه السلام :

له النسب الوضاح كالشمس في الضحي لقد صدق الشيخ السعيد أبو العلا ( فما كل جد في الرجال محمد

ومجد على هـام السهاء يطول على ونال الفخــر حنث يقول ولا كل أمّ في النساء بتول)

يعني الشفهيني فإن هذا البيت له من قصيدة سبق ذكرها .

ثم قال المترجم له :

فيا آل طــه الطاهرين رجوتكم ليوم به فصــل الخطاب طويل

مدحتكم أرجو النجاة بمدحكم فدونكم من عبدكم ووليكم أتت فوق أعواد المنابر نادبا لسبع مئين بعد سبعين حجة لها حسن المخزوم عبدكم أب

لعلمي بكم أن الجزاء جزيك عروساً ولكن في الزمان نكول لها رنسة محزونة وعويل وثنتين إيضاح لها ودليل لآل أبي عبد الكريم سليل (1)

٠ (١) والقصيدة بمجموعها ١٧٧ بيتًا اكتفينا بهذا المقدار منها .

الحسن من آل عبد الكريم المخزومي :

قال السيد الأمين ج ٢٢ ص ٨٩.

كان حياً سنة ٧٧٧ ولا يبعد كونه حلياً لمعارضته قصيدة الشفهيني الحلي من قصيدة له يمدح بها النبي والوصي ويرثي الحسين صلوات الله عليهم . وظن صاحب الطليعة إنها للحسن بن راشد الحلي فأوردها في ترجمته وقال : إنسه عارض بها الشفهيني والذي رأيناه في مجموعة الفاضل الشيخ محمد رضا الشبيبي أنها للحسن المخزومي من آل عبد الكريم وأنه نظمها سنة ٧٧٢ .

قال الشيخ الأميني: الشيخ حسن آل أبي عبد الكريم المخزومي أحد شعراء الشيعة في القرن الثامن جارى بقصيدته المذكورة معاصره العلامةالشيخ على الشفهني.

وقد رأى الشيخ السهاوي في الطليعة إنه هو الشيخ الحسن بن راشد الحلي العلامة المتضلع من العلوم صاحب التآليف القيمة والأراجيز الممتعة وحسب سيدنا الأمين العاملي في الأعيان انه غيره وله هناك نظرات لا يخلو بعضها عن النظر فعلى الباحث الوقوف على الجزء الحادي والعشرين من الأعيان والجزء الثاني والعشرين .

وعمدة ما يستأنس منه الاتحاد أن اللامية هذه مذكورة في غير واحد من المجاميع في خلال قصائد الشيخ حسن بن راشد الحلي منسوبة إليه مع بعد شاسع في خطة النظم وتفاوت في النفس مجيث يكاد بمفرده أن يميزها عن شعر ابن راشد الحلي الفحل فإنه عالي الطبقة بادي السلاسة ظاهر الإنسجام متحد بالقوة ، واللامية دونه في كل ذلك .

وعلى أي فناظمها من شعراء القرن الثامن نظمها في سنة ٧٧٢ كما نص عليه في أخريات القصيدة ولما لم يُعلم تاريخ وفاته واحتملنا الإتحاد بينه وبين ابن راشد المتوفى في القرن التاسع بعد سنة ٨٣٠ أرجأنا ترجمته الى القرن التاسع والله العالم .

## يرشعراد القرن الناسِع

| کان حیا سنة ۸۱۳    | ــ رجب البرسي                           | ١ |
|--------------------|-----------------------------------------|---|
| المتوفي ٥١٥        | ــ محمد بن الحسن العليف                 | ۲ |
| المتوفي ٨٢٠        | ـــ ابن المتوج البحراني                 | ٣ |
| کان حیا سنة ۸۳۰    | ــ الحسن بن راشد                        | ٤ |
| توفي حدود ٩٠٠      | ــ ابن العرندس                          | ٥ |
| توفي حدود ۸۵۰      | <ul> <li>الشيخ مغامس بن داغر</li> </ul> | ٦ |
| أواخر القرن التاسع | ــ محمد بن حماد الحلي                   | Y |
| حدود ۹۰۰           | ــ عبدالله بن داود الدرمكي              | ٨ |
| حدود ۹۰۰           | ــ الشيخ إبراهيم الكفعميالعاملي         | ٩ |
| القرن التاسع       | ١ – محمد بن عمر النصيبي الشافعي         | • |

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

### اليشيخ رجب البريرسيي

قال من قصيدة في رثاء الحسين عَلَالْتَكِلا

فما لـك مقتولا بكته السهادما وثل سرير العز وانهدم الجــد شهيداً غريبًا نازح الدار ظاميًا ذبيحا ومن سافي الوريد له ورد بروحي قتيلا غسله من دمــائه سليبا ومن سافي الرياح له برد وزينب حسرى تندب الندب عندها من الحزن أو صاب يضيق بها العد تجاذبنا أيدي العدى بعد فضلنا كأن لم بكن خير الأنام لنا جد

وتمسي كريمات الحسين حواسراً يلاحظها في سيرها الحر والعبد

الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب البرسي الحلي المعروف بالحافظ كان حياً سنة ٨١٣ وتوفي قريباً من هذا التاريخ

والبرسي نسبة الى برس ، في الرياض بضم الباء وسكون الراء ثم السين المهملة ، قرية بين الكوفة والحلة فأصبحت اليوم خرابا ولعل اشتهاره بالحافظ لكثرة حفظه فقد كان فقيها حافظا محدثا أديبا شاعراً مصنفاً في الاخبار وغيرها له كتاب ( مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار أمير المؤمنين ) وله رسائل في التوحيد وكان ماهراً في أكثر العلوم وله يد طولى في اسرار علم الحروف والاعداد ونحوها كما يظهر من تتبع مصنفاته

أقول ذكر السيد الأمين في الاعيان ١٣ مؤلفا كلها آية في الابداع. قال: ولم يعرف له شعر إلا في أهل الست

وفي البابليات :

الشيخ رضي الدين رجب بن محمد بن رجب المعروف بالحافظ « لكثرة حفظه » والبرسي نسبة الى قرية «برس» (١) ومنها أصل المترجم وفيها مولده

<sup>(</sup>١) هو على ما ضبطه ياقوت في معجمه بالضم – وقال غيره بالكسر – موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وتل مفرط العلو يسمى صوح البرس – قلت ولا يزال هذا التل يرى للناظرين من مسافة أميال. وفي القاموس: برس قرية بين الكوفة والحلة . ويقع تلسّها اليوم على يمينالذاهب من النحوفة وذي النجف الى كربلاء وبينه وبين طويقيها فرات الهندية . وعلى يسار الذاهب من الحوفة وذي الكفل الى الحلة .

ثم سكن الحلة وهو من أشهر علمائها في أواخر القرن الثامن طويل الباع واسع الاطلاع في الحديث والتفسير والأدب وعلم الحروف. قال صاحب الروضات عند ذكره: كان معاصراً لأمثال صاحب المطول والسيد الشريف والشيخ مقداد السيوري وان المتوج البحراني.

وهو يروي في بعض مصنفاته عن شاذان بن جبرئيل بن اسماعيل القمي وقال عنه صاحب رياض العلماء: انه البرسي مولداً والحلي محتداً ، الفقيه المحدث الصوفي صاحب كتاب مشارق الانوار المشهور وغيره ، كان من متأخري علماء الامامية لكنه متقدم على الكفعمي صاحب المصباح وكان ماهراً بأكثر العلوم وله يد طولى في علم اسرار الحروف والاعداد ونحوها كما يظهر من تتبع مصنفاته ثم عد له أكثر من أحد عشر مصنفاً .

في مقدمة كتاب والبحار، في تعداد كتب الاخبار التي نقل منها:

وكتاب مشارق الانوار وكتاب الالفين للحافظ رجب البرسي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط وانما اخرجنا منها ما يوافق الاخبار المأخوذة من الاصول المعتبرة، وروى ايضاً عن كتابي المترجم في الدج ٨ من البحار ص ٧٦٧ خبرين فيا يختص بوفاة امير المؤمنين (ع) ومدفنه فقال بعد نقله لهما: ولم ار هذين الخبرين إلا عن طريق البرسي ولا اعتمد على ما يتفرد بنقله ولا أردهما لورود الاخبار الكثيرة . النع.

وقال صاحب « الأمل » في ترجمته : كان فاضللا محدثاً شاعراً منشئاً اديباً له كتاب مشارق أنوار اليقين في حقائق اسرار امير المؤمنين وله رسائل في التوحيد وغيره وفي كتابه افراط وربما نسب الى الغاو واورد فيه لنفسه اشعاراً جيدة . ا ه .

### فمن شعره في مدح النبي ( ص ) قوله :

أضاء بــك الأفق المشرق . ودان لمنطقــك المنطق ُ وكنت ولا آدم كائناً لأنك من كونه أسبق ولولاك لم تخلق الكائنات ولا بان غرب ولا مشرق تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق ُ فأنت لنــا أول آخر وباطن ظاهرك الأستقُ وان اطنبوا فيك أو أعمقوا تعالبت عن صفة المادحين على غيب أسرارها تحدق فمعناك حول الورى دارة تنزل الأمر مــا مخلق ُ وروحك من ملكوت السماء ونشرك يسري على الكائنات فكل على قدره يمتى ا تحن واعناقهـا تعنقُ البك قلوب جميع الانام بأنهار أسرارها يدفق وفىض أياديك في العالمــين على جمهات الورى تشرق وآثار آياتـــك السنات فهوسى الكليم وتوراتك يدلان عنك ادا استنطقوا بأنك احمد من مخلق وعيسى وانجسله بشرا ومن كان لولاه لم يخلقوا فيا رحمة الله في العالمــــين لأنك وجه الجلال المنبر ووجه الجمال الذي بشرقُ ا وانت ترتيق ميا نفتق ' وانت الأمان وانت الأمان اتى رجب لك في عاتق تقبل الذنوب فهل يعتق ُ

ولم يمرف له شعر إلا في أهل البيت ومن شعره الذي أورده في مشارق الأنوار قوله في أهل البيت (ع) كما في أمل الآمل :

فرضي ونفلي وحديثي انتم ُ وكل كـُلـتـي منـكم وعنكم ُ خيالكم نصب ٌ لعيني ابدأ وحبكم في خاطري مخم ُ يا سادتي وقادتي اعتـــابكم بجفن عيني لثراها الــــثمُ وقفأعلى حديثكم ومدحكم جعلت عمري فاقبلوه وارحموا منوا على (الحافظ) من فضلكم واستنقذوه في غد وأنعموا

#### وقوله :

أيها اللائم دعي أنا عبد لعملي كلما ازددت مدبحا واذا أبصــرت في آيـة الله الـتي في کم الی کم أیا رح إذا ما كنت ناج إن حُسبتي لعسلي وهو زادی فی معــادی وبــــه اكملت ديــــنى

واستمع من وصف حالي المرتضيى مولى الموالي فه قـالوا لا تغال الحق يقنا لا أبالي وصفها القول حلالي العاذل أكثرت جدالي خلتني عنسك وحالي واطر حسنى وضللي المرتضى عين الكال ومعــاذي في مآلي وبــه ختم مقــالي

وله من أبيات في مدح امير المؤمنين (ع) :

ابا حسن لو كان حبتك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها

وكمف يخاف النار من كان موقناً بأنك مولاه وانت قسمها فوا عجمًا من أمَّة كنف ترتجى

من الله غفراناً وانت خصمها وواعجباً اذ اخرتك وقد مت سواك بلا جرم وانت زعيمها

وله في معنى قول من قال في حتى أمير المؤمنين علي بن ابى طالب (ع): ما أقول في رجل اخفت أولياؤه فضائله خوفاً ، وأخفت أعداؤه فضائب له حسداً وشاع من بين ذين ما ملاً الخافقين :

> روى فضله الحساد من عظم شأنه محموه أخفوا فضله خمفة العسدى وشاع له من بين ذين مناقب إمام له في جبهة الجديد أنجم فضائله تسمو على هامــة السيا وأفعاله الفر المحجلة المستى

وأعظم فضل راح يرويه حاسد وأخفاه بغضأ حاسد ومعساند تجِل بأن تجِصى وان عد قاصد تعالت فلل يدنو إليهن راصد وفي عنق الجوزاء منها قلائد تضوع مسكاً من شذاها المشاهد

ومما اورده له السند نعمة الله الجزائري قوله في أمير المؤمنين (ع) :

العقل نور وأنت معناه والخلق في جمعهم إذا جمعوا انت الولى الذي مناقبه يا آية الله في العبــــاد ويا تناقض العالمون فمك وقد فقــــال قوم بأنه بشر" باصاحب الحشر والمعادوكمن

والكون سروأنت مسداه الكل عبد وأنت مولاه ما لعلاها في الخلق اشباه سر" الذي لا إله إلا هو حاروا عنالمهتدىوقد تاهوا وقـــال قوم لا بل هو الله مولاه حكم العباد ولاه

يا قاسم النار والجنان غداً كىف يخاف (البرسي) حر"لظى لا يختشى النار عبد حيدرة

أنت ملاذ الراجى وملجاه وأنت عند الحساب منجاه إذ ليس في النار مَن تولاه

وله:

هو الشمس أم نور الضريح يلوح ُ ﴿ هُو الْمُسْكُ أَمْ طَيْبُ الْوَصِي يَفُوحُ ۗ ﴿

له النص في يوم الغدير ومدحه من الله في الذكر المبين صريح امام اذا ما المرء جاء بحبته فميزانه يوم المساد رجيح

ونكتفي بمـــا أوردناه من الشواهد الوجيزة من شعره عن الاسهاب وفي ال ج ٧ من الغدير من اشعاره اضعاف ما ذكر مسا في اله ج ٣١ من اعيان الشيعة وجلها مستخرجة من كتاب المترجم « مشارق الانوار » .

قلت ولا يخفى على القارىء البصير ان هذا الشعر ومــــا أشبهه من مدح النبي وآله الطاهرين (ع) والتوسل بهم الى الله تعالى لا يجوز التسرع في الحكم على صاحبه بالغلو مهما كان فيه من المبالغة في المدح والثناء فإن من تصفح دواوين الشعراء الاقدمين وجد فيها ما هو أعظم في حق الملوك والخلف! والعظهاء الذين يتشرفون بالانتاء الى آل الرسول (ص) نسبا او سبباً ألا ترى قول البرسي في مقطوعته المتقدمة في مدح امير المؤمنين (ع)

والخلق في جمعهم اذا جمعوا فالكل عبد وانت مولاه

سبقِه الى معناه ابو الطيب المتنبي بمدح عضد الدولة بن بويه الديلمي فقال

وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها

ومن منايــــاهم براحته يأمرها فيهم وينهاهــــا وما اكثر هذا النوع في شعر متنبي الغرب محمد بن هاني الاندلسي في مدح الفاطميين «خلفاء مصر» كقوله في المعز:

ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحمكم فأنت الواحد القهار وقوله من قصدة

قد قال فيك الله ما أنا قائل فكأن كل قصدة تضمن وكقول الشريف الرضى في الطايم العباسى :

لله ثم لك الحمل الاعظم والمك ينتسب العملاء الاقدم

الى كثير من امثال ذلك ونظائره مما كان الاحرى بالشاعر العدول عنها فأن في مبادين المدح متسمًا بمــا دون ذلك .

ومن شعره في الحسين علمه السلام .

وسربي بسرب فيه سرب جآذر لسربي من جهد العهاد بهم عهــــد وقف بی أنادی وادی الایك علنی فبالربع لي من عهد جيرون جيرة عزيزون ربـم العمر في ربـم عزهم وربعسى مخضرت وعيشي مخضل

يمينًا بنا حادي السرى إن بدت نجد ُ عِسنًا فللعاني العلسل بها نجِسد ُ بذاك أرى ذاك المساعيد يا سعد يجيرون ان جار الزمان إذا عدّوا تقضى ولا روع عراني ولا جهد ووجهي مبينسش وقودي مسود

قشيب وبرد العيش ما شابَه نكد فأنهارها تزهو وأطيارها تشدو كما رسمت في رسمها شمأل تفـــدو عليه ولا دعيد" هناك ولا هند وطاف علمم بالطفوف لها جند فوافقها نحس وفارقها اسعد وولــّت وألوت حين مال بها الجد حياري ولا عون مناك ولا عضد يذال ويضحى السيد يرهبه الاسد مواضيهم هام الكماة لها غمد مغاوير طعم الموت عندهم شهد لها القدم قدم والنفوس لها جند بدور دجي سادوا الكهول وهم مرد وأيدى علاهم لا يطاق لها رد مطاعمين إن قالوا لهم حجج لد مصابيح للساري بها يهتدي النحد وطابوا فطاب الام والاب والجد بذكرهم يستدفسه الضر والجهد وان ضوربوا جدوا وان ضربوا قدوا وبَيضهم حمر زإذ النقـــع مسود لشدة حزم لا بجزم لهما شدوا ومجو المنبايا بالمنايا لهسم مبد يدماء وأصوات الكهاة لها رعد

وشميلي مشمول وبرد شبيبتي معالم كالاعلام معلمة الربي طوت حادثات الدهر منشور حسنها واضحت تجر الحادثات ذبولها وقد غدرت قدما بآل محمد فيا أمة قد ادبرت حين أقبلت ابت إذ اتت تنأى وتنهى عن النهى كأني بمولاي الحسين ورهطه وما عذر ليث يرهب للوت باسه وتأبيى نفوس طاهرات وسادة لبوث وفي ظلِّ الرماح مقبلها لهـــا الدم ورد" والنفوس قنائص حماة عـن الاشال يوم كريهة أمادي عطاهم لا تطاول في الندي مطاعيم للعافي مطاعــين في الوغى مفاتيح للداعى مساميت للندى زكوا في الورى أماً وجداً ووالداً باسمائهم يستجلب السبر والرضا اذا طلبوا راموا وان طلبوا رموا وجوههم بيض وخضر ربوعهسم كأنهم نبت الربى في سروجهم يخوضون تيار الحسمام ضواميا تخال بريق البيض برقاً سجاله الـ

فحلوا جنان الخلد فيها لهم خلد بها دونه جادوا وفي نصره جدوا وفتيانه صرعى وشادي الردى يشدو بها للعوالي في أعالي العدى قصد كذلك في بدر ومن بعدها أحد وكادت له شم الشماريـخ تنهد وللجن إذ جن الظلام به وجــد علاها اصفرار إذ تروح وإذ تغدو وثــل" سرير العز وانهدم المجد ذبيحا ومن سافي الوريد له ورد سلمباً ومن سافي الرياح له برد وترضخ منه الجسم في ركضها الجرد من الحزن أو صاب يضمق بها العد كأن لم يكن خير الانام لنا جد" يلاحظها في سبرها الحر والعبد إذا سار أملاك السهاء له جند اليه فتجلى عندها الاعين الرمد وانت ختام الأوصياء إذا عدوا تنوح إذا الصب الحزبن بها يشدو إذا ما اتى والحشر ضاق به الحشد نقير وهذا جهد مَن لا له جهد غدا كل مولى يستجير به العبد

أحلئوا جسوما للمواضى وأحرموا أمام الامام السبط جادوا بأنفس فلما رآی المولی الحسنن رجـــاله فيحــــمل فيهم حملة علويـــــة كفعل أبيه حيدر يوم خيب تزلزلت السبع الطباق لفقده وناحت علمه الطير والوحش وحشة وشمس الضحى اضحت علمه علىلة فمالك مقتولاً بكته السها دما شهيداً غريباً نازح الدار ظامياً ىروحى قتىلا غسله من دمائىــــــه ترض خبول الشرك بالحقد صدره وزينب حسرى تندب الندب عندها تجاذبنا أيدى المدى بعد فضلنا وتضحى كريمات الحسين حواسرا وليس لأخذ الثأر إلا خليـــفة هو القائــم المهدي والسيد الذي لعل العبون الرمد تحضى بنظرة اللك انتهى سر" النسيان كليم إلىكم عروس زفها الحسن ثاكلا رجا رجب رحب النقين بها غدا لتذكرني يا ان النبي غداً إذا

فان مال عنكم يا بني الفضل راغب يظل ويضحى عند من لا له عند فسا عدتی فی شدتی یوم بعثتی

بكم خلتى من علتى حرها برد عبيدكم البرسي مولى علائكم كفاه فخاراً أنه لكم عبد

### وللحافظ رجب البرسي

ودم يبدده مقيم نأزح فجرت ينابيع هنــاك موانح شج الأمون سجا الحرون الجامح (١١) وقفاً نضاف إلى الرحس الفاسح ُ كتبوا غرامي والسقام الشارح غرب وقلب الكآبة بائح والقلب مضطرم حريقٌ قادحُ ُ والجسم' معتل مشال لائح برد الذبول تحل ميسه صفائح ُ لفراقهم لهيو الدلدغ الفاصح والعسد عندي لاعج ونوايح هزج ودمعى وافير ومسارح واليوم فيه نوايح وصوايح ورنا بها للخطب طرف طامح ُ

دمع يبدده مقيم نازح والعان إن أمست بدمع فجّرت أظهرت مكنون الشجون فكلما وعلىً قد جعل الأسى تجديده وشهود ذلتي مع غريم صبابتي أوهى اصطباري مطلق" ومقيَّد" فالجفنُ منسجمٌ غريق سائـــح أصمحت تخفضني الهموم بنصبها وخطمب وجدى فوق منبر وحشتي ومحر"م" حزنى وشو"ال العنـــــا ومدید صبری فی بسمط تفکیری ساروا فمعناهم ومغناهم عفيا درس الجديد جديدها فتنكسرت

<sup>(</sup>١) شج المفازة : قطعها . الامون : الثاقة .

نسج اللي منه محقثق حسنه ففناءه ماحي الرسوم الماسخ فطفقت ُ أندبــــــه رهين صبابة عدم الرفيق وغاب عنه الناصح ُ وأقول والزفرات تذكى حِذْوةً بين الضاوع لهـــا لهبُّ لافحُ ا : لا غرو إن عَدر الزمان بأهله وجفا وحانَ وخانَ طرفُ لامحُ ا فلقد غوى في ظلم آل محمد وعوى عليهم منه كلب البح وسطى على المازي غراب ' أسحم' وشما على الأشمال زنج ' ضابح' وتطاول الكلب' العقور' فصاول اللَّمث الهصور وذاك أمر' فادح' وتواثبت عرج الضباع وروعت والسيد أضحى للأسود يكافح آل النبيِّ بنــو الوصيِّ ومنبع الشرف العليِّ وللعــاوم مفاتح' خز"ان عسلم الله مهبط وحيه وبحسار علم والأنام ضحاضح ُ الذَّاكرون وجنح ليل جانحُ سمت وفي يوم النيّزال جحاجح ُ هم قبلة للساجدين وَكُعبِة للطائفيين ومشعر وبطايح ُ طرق الهدى 'سفن النجاة محشّهم ميزانيه يوم القيامة راجع' ما تبلغ الشعراء منهم في الثنا والله في السَّبع المثاني مادح ُ نسب كنبلج الصَّباح ومنتمى زاك له يعنو الساك الرّامح أ هو خاتم بــل فاتح بل حاكم " بل شاهد" بل شافع " بل صافح ' هو أو لانوار بل هو صفوة اله جبار والنشر الأريسج الفايح ال هو سيَّد الكونين بل هو أشرف الثقلين حقاً والنذير الناصح ُ لولاك ما خلق الزمان ولا بدت للعالمين مُساجِدٌ ومصابحُ ا والأمُّ فاطمــة البتول وبضعة الهادي الرسول لها المهيمن مانحُ ا

التائمون العابدون الحامدوري الصائمون القائمون المطعمون عند الجدي سحبوفي وقت الهدي

حوريَّة إنسيَّة ' لجلالهـا وجمالهـا الوحى المنزَّل شارح ُ والوالد الطهر الوصيُّ المرتضى عَلم الهدايــة والمنارُ الواضحُ ـ مولىً له النسبأ العظم وحبُّه النهج القويم بـــه المناجر رابحُ مولى له بغدير خم يبيعة "خضعت لها الأعناق وهي طوامح " القسور البتَّاك والفتَّاك والسفتاك في يوم العراك الذَّابيح أسد الإله وسيفـــه ووليُّــه وشقيق أحمد والوصيُّ الناصح ُ وبعضده وبعضبه وبعزمــه حقيًا على الكفيّار ناح النايح يا ناصر الاسلام يا باب الهـدى يا كاسر الأصنــام فهي طوامح ُ يا ليت عينك والحسين بكربلا بين الطفياة عن الحريم يكافحُ والعاديات صواهل وجوائك بالشوس في بحر النجيع سوابح أ والبيض والسمر الــــلدان بوارق وطوارق ولوامــــم ولوائح يلقى الردى بحر الندى بين العدى حتى غدا ملقى وليس منافح أفديــه محزوز الوريد مرمـّـــلا ملقى عليه الترب ساف سافحُ والمساء طام وهو ظام بالعرا فرد عريب مستظام نازح والطاهـــرات حواسر وثواكل بين العـــدا ونوادب ونوائح في الطف يُسحنن الذُّيول بــذلة والدُّهر سهم الغدر رام رامحُ يسترن بالاردان نور عياسن صوناً وللأعداء طرف طامح ا لهفي لزينبَ وهي تندب نـَدبها في نـَدبهـا والدمع سار سارحُ ا تدعو: أخي يا واحدي ومؤمَّلي من لي إذا ما ناب دهر كالح ؟ من لليتامي راحم "؟ من للأيامي كافل" ؟ من للجفاة مناصح '؟ حزني لفاطم تلطم الخداين من عظم المصاب لها جوى وتبارح ُ أجفانها مقروحة ودموعهـا مسفوحة والصابر منهـا جامح تهوي لتقبيل القتيل تضمّه بفتيل معجرها الدِّماء نــواضح ُ

الثيَّغر التيَّريب لها فؤاد أ قادح أ

تحنو على النُّحر الخضيب وتلثمُ ا أسفى على حرم النسَّوة حبَّن مط روحاً هنالك بالعتاب تطارحُ ا يندين بدراً غاب في فلك الثرى ﴿ وَهُزِيرُ غُـــابٍ غُسَّبُتُهُ ضُرَائَحُ ۗ ﴿ هذي أخي تدعو وهــذي يا أبي تشكو وليس لهـــا وليُّ ناصح ُ والطهر مشغول بكرب الموت من ردّ الجواب وللمنتـــة شابحُ ولفاطم الصغرى نحيب مقرح ٌ يذكي الجوانح للجوارح جارح ُ علج يعالجها لسلب حلبها فتظل في جهد العفاف تطارح بالردن تستر وجههـــا وتمانع الـ ملعون عن نهب الرِّدا وتكافحُ ْ تستصرخ المولى الامسام وجدها وفؤادهما بعسه المسرَّة نازحُ يا جدُّ قد بلمغ العدا ما أمَّلوا ﴿ فَيِنَا وَقَدْ شَمْتَ الْعَدُوُّ الْكَاشَحُ ۗ إِ يا جدُّ غاب ولتنا وحمتنا وكفلنا ونصرنا والناصحُ ضيَّعتمونـــا والوصايا ضَّيعت فينا وسهمُ الجور سار سارحُ ا يا فاطم الزهراء قومي وانظري وجه الحسين له الصعمد مصافح ُ أكفانه نسجُ الغبـــار وغسله بــــدم الوريد ولم تنحه نوائحُ ا وشبوله نهب السبوف تزورهــا يين الطفوف فراعل وجوارحُ وعلى السنان سنان رافع رأسه ولجسمه خســـل العداة روامح ا والوحش يندب وحشة ً لفراقــه والجنُّ إن جنَّ الظلام نوايـــمُ ۗ والأرض ترجف والسهاء لأجله تسكى معياً والطبر غاد رايحُ والدهر منعظم الشجى شق الردا أسفًا علمه وفاض حِفْنُ دالحُ (١) يا للسَّرجـــال لظلم آل محسَّـد ولأجــل ثارهمُ وأنن السكادحُ ؟

<sup>(</sup>١) الدالح: كثير الماء.

'يضحى الحسين بكربلاء مر"ملا عريان تكسوه التراب صحاصح' وعياله فيها حياري حسَّر " للذلِّ في أشخاصهن ً ملامح ُ يسرى بهم أسرى إلى شر" الورى من فوق أقتاب الجمال مضابح ويُقـــاد زين العابدين مغلــــلا بالقيــــد لم يشفق عليه مسامح ُ ما يكشف الغمّاء إلا" نفحة " يحيى بها الموتى نسيم ذافح ا نبويَّة " علويَّة " مهديَّة " يشفى بريّاها العليل البارح " يضحى مناديها ينادي : يا لئا رات الحسين وذاك يوم فارخ والجين والأملاك حول لوائه والرعب يقدم والحتوف 'تناوح' و و في جذعيهــا خفضًا ونصب الصلب رفع فاتحُ مدوان في ذل ً الهوان شوائح ُ لعنوا بميا اقترفوا وكلُّ جريمة شبَّت لهيا منهم زنادٌ قادحُ يا بن النبيِّ صبابــتي لا تنقضي كمــداً وحزني في الجوانح جانحُ أبكيكم بمدامع تترى إذا بخل السحاب لها انصباب سافح لولاك ما جادت عليه قرايح برسيَّة كملت عقود نظامها حليَّة ولها البديع وشايح ُ يا بن النبيِّ وعن خطاها صافح ُ يرجو بها (رجب)القبول إذا أتى وهو الذي بك واثق لــك مادح أنت المعاذ لدى المعــاد وأنت لي إن ضاق بي رحب البلاد الفاسحُ صلتى عليك الله ما سكب الحيا دمعاً وما هبُّ النسيم الفائح ُ

و و والإثـــم والــ فاستجل ِ مع مولاكءبد ولاك َمن مدَّت إليك يداً وأنت منيلهــــا

### وللحافظ البرسي :

ما هاجني ذكر ذات البان والعلم ولا السلام على سلمي بذي سلم

من الصيابة صب الوابل الرزم نخاطبًا لأهيـــل الحيِّ والخيمِ إن جئت سلعاً فسل عنجرة العلم أضحى بكر بالىلا في كربلاء ظمي مد الرقاد واقترب السهاد بالسقم قلى ولم استطع مع ذاك منع دكمي والجيش في أمل والدين في ألم ِ والحقُّ يسمع والأسماع في صمر ِ والموت يسعى على ساق بلا قدم وهو العليم بعلم اللوح والقلم بقولهم يوصلون الكلم بالكلم : آجالنا بين تلك الهضب والاكم دون البقـــاء وغير الله لمَ يدم جال معتدياً في الأشهر الحرم حرٌی و أجسادها تروی بفیض دم والشَّمس في طفل والبدر في ظلم ظلماً ومخدومها في قبضة الخدم على الشّرى مطعماً للبوم والرّخم وموعد الخصم عند الواحد الحكم أُسداً فرائسها الآساد في الأجمرِ من كل أبيض وضيَّاح الجبين فق عني يغشى صلى الحرب لايخشى من الضرم في الله منتجب بالله معتصم وكل مصطلم الأبطال مصطلم الآجال ملتمس الآمال مستلم

ولا صبوت لصب صاب مدمعه ولا تمسَّكت بالحادي وقلت له : لكن تذكرت مولاي الحسين وقد ففاض صبري وفاض الدمع وابت وهامَ إذ همت العبرات من عدم لم أنسه وجبوش الكفر جائشة تطوف بالطف فرسان الضَّلال به منسائلا ودموع العيين سائلة ما إسم هذا الثرى يا قوم إفابتدروا بكربلا هذه تدعى فقال : أجل حطوا الرِّحال فحال الموت َحلَّ بنا يا للرِّجال لخطب حلَّ مخترم الآ فها هنا تصبح الاكباد من ظمأ وها هنا تصمح الأقمار آفــــلة ً وها هنا تملك السادات أعمد'هــــا وها هنا تصمح الأجساد ثاوية ً وها هنا بعد بُعدِ الدار مدفننا وصاحبالصحبهذا الموتفابتدروا من كلِّ منتـــدب لله محتسب

عالى الصهل خلياً طالب الخيم يكادم الأرض في خدُّ له وفم ِ عبرى ومعلولة بالمدمسع السجم فجئن والسبط ملقى ً بالنصال أبت مِن كف مستلم أو ثغر ملتمر والأرض ترجف خوفاً مِن فعالهم ِ وتنحني فوق قلب واله كلم ياليت طرف المنايا عن 'علاك عمر أوصيت فينا ومن يحنو على الحرم؟ والسبط عنها بكرب الموت فيغمم عنها فتنصل له تبرح ولم ترم وبخضب النحر منه صدرها بدم وحزنها غير منقض ومنفصم فما لنور الهدى والدين في ظلم ِ غوثاليتامي وبجر الجود والكرم أسر المذلئة والاوصاب والالم نال العدى ما تمنوا من طلابهم وأظهروا ما تخفيّى في صدورهم جار الرفيق ولج الدُّهرفي الازم مات الكفيل وغاب الليث فابتدرت عرج الضباع على الأشبال في نهم وتستغيث رسول الله صارخة ": ياجدُ أين الوصايا في ذوي الرحم ؟ للعترة الغرِّ بعد الصون والحشم ِ تكلىأسارى حيارى ضر "جوابدم

فمذ رأته النساء الطاهرات بسدا برزن نادبة ً حسرى وثاكلة ً والشمر ينحر منه النحر من حنق فتستر الوجه َ في كم عقبلتـــه تدعوأخاها الغريبالمستظامأخي من اتـكلت عليه في النساء ومـَن هذي سكينة قد عزَّت سكينتها تهوي لتقبيله والدمـع منهمر فيمنع الدَّم والنصل الكسير به تضثه نحوها شوقاً وتلثمه تقول من عظم شكواها ولوعتها :أخى لقدكنتنوراً يستضاء به أخى لقد كنت غوثاً للأرامل يا يا كافلى هل ترىالأيتامَ بعدك في يا واحدي يابن أمِّي يا حسين لقد وبرَّدوا غلل الأحقادِ من ضغن ِ أمن الشفيق وقد بانالشقيق وقد يا جد ً لو نظرت عيناك من حزن مشرُّدين عن الأوطان قد قهروا

فوق المطايا كسبي الروم والخدم الارض زين عباد الله كلتهم والسيِّد العابد السجَّاد في الظلم يساق في الأسر نحو الشام مهتظماً بين الأعادي فمن باك ومبتسم أين النبي وثغر السَّبط يقرعه يزيد بغضا لخير الخلق كلتهم ؟ أينكث الرجس ثغراً كان قبُّله منحبَّه الطهر خير العرب والعجم ؟ وكان أكفر من عاد ومن إرم ِ ؟ في الحشر صارخة ً في موقف الأمم منها حياءً ووجه الأرض في قتم وتستغيث إلى الجبّار ذي النقم عضوا وخانوا فيا سحقاً لفعلهم مضمَّخاً بدم قرناً إلى قدم ولاهمُ أمــلي والــبرء من ألمي حتى المات وردِّ الروح في رمم حتى تعود إليكم دولة وعدت مهداية غلا الأقطار بالنعم إلا الإمام الفتى الكشاف الظلم الطاهر العلم ابن الطاهر العــــلم ِ صورالكتائب حامي الحل إو الحرم الهادي التقي علي الطاهر الشيم يابن الجواد ويا نجل الرضاء ويا سليل كاظم غيظ منبع الكرم علومه فأنارت غيهب الظلم العابدين عـــلي طيّب الخيم ِ وحبَّذا مفخر يعاو على الأمم

يسري بهن سايا بعد عز هم ُ هـذا بقيَّة آل الله سيَّد أهـل نجل الحسين الفتى الباقي ووارثه ويدُّعي بعدهــا الإسلام من سفه يا ويله حين تأتى الطشهر فاطمة ' تأتي فيطرق أهل الجمع أجمعهم وتشتكي عن يمين العرش صارخة هناك يظهر حكم الله في مـــلاً وفي يديها قميص للحسن غدا أيا بنيالوحيوالذكر الحكيمومن حزني لكم أبداً لا ينقضي كمداً فليس للدين من حام ٍ ومُنتصر ِ القائم الخلف المهدئ سيدنا بدر الغياهب تتار المواهب مذ يان الامام الزكيّ العسكريّ فقي خليفة الصيّادق المولى الذي ظهرت خليفة الباقر المولى خلىفة زين نجل الحسين شهد الطف ستدنا

وابن الوصيِّ على كاسر الصنم يان البتول ويان الحلِّ والحرم ونقطة الحكم لا بل خطـة الحكم الدنما وختم سعود الدين والامم 🕒 والدين في رَغدوالكفر في رغم ؟ ومستها نصب والحقُّ في عدم أعدُّه في الورى من أعظم النعم مسموفة صغتها من جوهر الكلم عدحكم كبساط الزهر منخرم على المنابر غير الدَّمسع لم تسم بعد العناء غناء غير منهدم وحتكم عدتني والمدح معتصمي ما قدرمدحي والرحمن مادحكم في هُل أتى قد أتى معنونوالقلم حاشاكم تحرمواالراجي مكارمكم وبرجع الجار عنكم غير محترم ولاكم فوق ذي القربى وذي الرحم ومنكم وبكم أنجو من النقم وما أتت نسمات الصبح في الحرم

نجل الحسن سلمل الطهر فاطمة يا بن النبي ويا بن الطهر حمدرة أنت الفخار ومعناه وصورتبه أدَّامك السض خضر " فهي خاتمة -متى نراك فلا 'ظلم' ولا ظلم أقبل فسدل الهدى والدينقد طمست یا آل طاها و َمن حبّی لهم شرف ٌ إليكم مدحة " جاءت منظمة " بسلطة إن شذت أو انشدت عطرت بكراً عروساً تكولاً زفتهاحزن " برحوبها (رجب) رَحبِالمقامغداً ما سادة الحقِّ مالى غيركم أملُّ أويختشى الزكّة (البرسيُّ)وهو بري إلىكم تحف التسلم واصلة " صلتى الإله عليكم ما بدا نسم (١١)

وللشاعر واثبة غراء يمدح بها إمير المؤمنين عليه السلام خمسها ابن السبعي:

أعيت صفاتك أهل الرأي والنظر وأوردتهم حيباض العجز والخطر

(١) النسم جمع نسمة : الانسان أو كل ذي روح .

أنت الذي دق معناه لمعتبر يا آية الله بل يا فتنة البشر وحجة الله بل يا منتهى القدر

عن كشف معناه ذو الفكر الدقيق وهن وفيك رب العلا أهل العقول فتن أنى بحد "ك يسانور الإله فطن يا من اليه إشارات العقول ومن فيه الألباء تحت العجز والخطر

أوضعت الناس أحكاماً محرفة كا أتيت أحداديث مصحفة انت المقدم اسلافاً وسالفة يا أولا آخراً نوراً ومعرفة يا ظاهراً باطناً في العين والأثر

يا مطعم القرص للعافي الأسير وما ذاق الطعام وأمسى صاغماً كرما ومرجع القرص إذ بحر الظلام طها لك العبارة بالنطق البليغ كما لك الإشارة في الآيات والسور

أنوار فضلك لا تطفى لهن عدد مدا يكتمه أهل الضلال بدا تخالفت فيك أفكار الورى أبدا كم خاض فيك اناس وانتهى فغدا معندك عتجباً عن كل مقتدر

لولاك ما اتسقت للطهر ملته كلا ولا اتضحت للناس شرعته

ولا انتفت عن أسير الشك شبهت أنت الدليل لمن حارت بصيرته في طي مشتبكات القول والعبر

أدركت مرتبة ما الوهم يدركها وخضت من غمرات الحرب مهلكها مولاي يا مالـك الدنيـا وتاركها أنت السفينـة مَن صدقـاً تمسّكها نجا ومن حاد عنها خاض في الشرر

من نور فضلك ذو الأفكار مقتبس ومن معالم ربّ العلم مختلس لولا بيانك أمر الكل ملتبس فليس قبلك للأفكار ملتمس ولس بعدك تحقدق لمعتبر

جاءت بتأميرك الآيات والصحف فالبعض قد آمنوا والبعض قد وقفوا لولاك ما اتفقوا يوماً ولا اختلفوا تفرق الناس إلا فيك وائتلفوا فالبعض في سقر فالبعض في سقر

خير الخليقة قـوم نهجـك اتبعت وشرّهـا مَن على تنقيصك اجتمعت وفرقـة أولت جهلا لمـا سمعت فالناس فيــك ثلاث فرقة رفعت وفرقة وقعت بالجهـل والقــذر

يا ويحها فرقة ما كان يمنعها لو أنها اتبعت ما كان ينفعها يا فرقة غيّها بالشوم موقعها وفرقة وقعت لا النور يرفعها ولا بصائرها فيها بذي عور

بعظم شأنـــك كل الصحف تعترف ومن علومــك رب العــلم يغترف

لولاك ما اصطلحوا يوماً وما اختلفوا تصالح الناس إلا فيك واختلفوا إلا عليك وهذا موضع الخطر

جائت بتعظیمك الآیات والسور فالبعض قد آمنوا والبعض قد كفروا والبعض قد وقفوا جهلا وما اختبروا وكم أشاروا؟ وكم أبدوا؟ وكم ستروا؟ وكم ستروا

أقسمت بالله باري خلقنا قسما لولاك ما سمتك الله العلي سما يا من له اسم بأعلى العرش قد رسما أسماؤك الفر مثال النيرات كا صفاتك السبع كالأفلاك ذي الأكر

انت العمليم اذا رب العلوم جهمل إذ كل علم فشا في الناس عنمك نقل وانت نجم الهدى تهدي لكل مضل وولدك الغر كالابراج في فلمك ال معنى وانت مثال الشمس والقمر

أغمه سور القرآن قهه نطقت بفضلهم وبهه طرق الهدى اتسقت طوبى لنفس بههم لاغيرهم وثقت قوم هم الآل آل الله من علقت بهم يداه نجى من زلة الخطر

عليهم محسكم القرآن قسد نزلا مفصلاً من معساني فضلهم جملا هم الهداة فلا تبغي لهم بدلا شطر الامانية معراج النجاة إلى أوج العلوم وكم في الشطر من غير ؟

بلطف سرك موسى فجتسر الحجرا وأنت صاحبه إذ صاحب الخضرا

وفيك نوح نجا والفلك فيه جرا يا سر" كل نسبي جساء مشتهرا وسر" كل نبي غسير مشتهر

يلومني فيك ذو جهــل أخو سفه ولا يضر محقـًا قــول ذي شبه ومن تنزه عـن نــد وعن شبه اجــل وصفك عن قدر لمشتبه وانت في العين مثل العين في الصور

وقوله في أهل البيت عليهم السلام خمسها الشاعر المفلق الشيخ احمد بن الشيخ حسن النحوي

ولائي لآل المصطفى وبنيهم وعترتهم أزكى الورى ودويهم المسعدة من جدهم وأبيهم هم القوم أنوار النبوة فيهم المورد وآثار الإمامة تلمع

نجوم ساء الجد أقيار تمة معالم دين الله أطواد حلمه منازل ذكر الله حكام حكمه مهابط وحي الله خزات علمه وعندهم سر المهمن مودع

مديحهم في محسكم الذكر محكم وعندهم ما قد تلقاه آدم فدع حكم باقي الناس فهو تحكم إذا جلسوا للحكم فالكل أبكم وإن نطقوا فالدهر اذن ومسمع

بجبهم طاعهاتنا تتقبل وفي فضلهم جاء الكتاب المنزل

يعم نداهم كل أرض ويشمل وإن ذكروا فالكون ند ومندل لهم أرج من طيبهم يتضوع

دعا بهم موسى ففرج كرب وكلمه من جانب الطور ربه إذا حاولوا أمراً تسهل صعبه وإن برزوا فالدهر يخفق قلبه لسطوتهم والاسد في الغاب تفزغ

فاولاهم ما سار فلك ولا جرى ولا ذرء الله الأنام ولا برى كراممتى ما زرتهم عجاوا القرى وإن ذكرالمعروفوالجودفي الورى فبحر نداهم زاخر يتدفع

أبوهم أخو المختار طه ونفسه وهم فرع دوح في الجلالة غرسه وأمهم الزهراء فاطم عرسه أبوهم سماء المجسد والام شمسه نجوم لها برج الجلالة مطلبع

لهم نسب أضحى بأحمد معرقا رقا منه للعلياء أبعد مرتقى وزادهم من رونق القدس رونقا فيا نسباً كالشمس أبيض مشرقاً ويا شرفاً من هامة النجم أرفع

كرام أن نماهم طلب اهر متطهر وبث بهم من احمد الطهر عنصر وأمهم الزهراء والأب حيدر فمن مثلهم في الناس إن عد مفخر أعد نظراً يا صاح إن كنت تسمع

علي امير المؤمنيين أميرهم وشبرهم أصل التقى وشبيرهم

بهاليل صوامون فاح عبيرهم ميامين قوامون عز" نظيرهم هداة ولاة للرسالة منبع

مناجيب ظل الله في الارض ظلهم وهم معدن للعلم والفضل كلهم وفضلهم أحيى البرايا وبذلهم فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم ولا علم إلا علمهم حين يرفع

إليهم يفر الخاطئون بذنبهم وهم شفعاء المذنبين لربهم فلا طاعة ترضي لغير عجبتهم ولا عمل ينجي غداً غير حبتهم إذا قام يوم البعث للخلق مجمع

حلفت بمن قد أم مكة وافدا لقد خاب من قد كان للآل جاحدا ولو أنه قد قطع العمر ساجدا ولو أن عبداً جاء لله عابدا بغير ولى أهل العبا ليس ينفع

بني احمد مالي سواكم أرى غدا إذا جئت في قيد الذنوب مقيدا أناديكم يا خير من سمع النددا أيا عترة المختار يا راية الهدى إليكم غداً في موقفي أتطلع

فوالله لا أخشى من النار في غد وأنتم ولاة الأمر يا آل أحمد وها أنا قد أدعوكم رافعاً يدي خذوا بيدي يا آل بيت محمد فمن غيركم يوم القيامة يشفع

وله في اهل البيت عليهم السلام

سركم لا تنساله الفكر وأمركم في الورى له خطسر مستصعب فك رمزه خطر ووصفكم لا يطيقه البشر ومدحكم شر"فت به السور

وجودكم للوجود علـتــه ونوركم للظهور آيتــه وأنتم للوجود قبلتــه وحبـكم للمحب كمبتــه يسعى بها طائفاً ويعتمر

لولاکم ما استدارت الاکر ولا استنارت شمس ولا قمر ولا تدلتی غصن ولا غمر ولا تندی ورق ولا خضر ولا تمطر

عند في الاياب مجمعنا وأنتم في الحساب مفزعنا وقولكم في الصراط مرجعنا وحبكم في النشور ينفعنا به ذنوب الحجب تغتفر

يا سادة قد زكت معارفهم وطاب أصلا وساد عارفهم وخاف في بعثه مخالفهم إن يختبر للورى صيارفهم فأصلهم بالولاء المختبر

أنتم رجائي وحبكم أملي عليه يوم المماد متكلي فكيف يخشى حر" السعير ولي وشافعاه محمد وعلي أو يعتريه من شرها شرر

عبدكم الحافظ الفقير على أعتاب أبوابكم يروم فلا تخيبوه يا سادتي أمــــلا وأقسموه يوم المعــــاد الى ظل ظلىل نسمه عطرا

صلى عليكم رب السهاء كا أصف اكم واصطفاكم كرما وزاد عبـــداً والاكم ُ نعما ما غرّد الطير في الغصون وما ناح حمام وأورق الشجر

### وله في العترة الطاهرة

إذا رمت َ يومالبعث تنجومن اللظى ويقبل منك الدين والفرض والسنن \* فوال علماً والأثمة بعده نجوم الهدى تنجو منالضيق والمحن فهم عترة قد فوض الله أمره إليهم لما قد خصهم منه بالمنن أئمة حقى أوجب الله حقهم وطاعتهم فرض بها الخلق تمتحن نصحتك أن ترتاب فيهم فتنثني الى غيرهم من غيرهم في الانام من ؟ فحب علي عدة لوليه يلاقيه عند الموت والقبر والكفن

كذلك يوم البعث لم ينج قادم من النار إلا من تولى أبا الحسن

## وقال يمدح الامام أمير المؤمنسين

سر" المهمن في المالك وعين منبعه كذلك منه تلقنت الملائك

يا منبسع الاسرار يا يا قطب دائرة الوجود والعين والسر الذي إلا واسفر عن جمالك والفواطم والعواتك أنت النجاة من المهالك قسيم جنات الأرائك وأنت مالك أمر مالك فشق بردة كل حالك هاد الى خير المسالك يخشى وأنت له هنالك

ما لاح صبح في الدجى
يا بن الأطايب والطواهر
أنت الامان من الردى
أنت الصراط المستقيم
والنار مفزعها إليك
يا من تجلتى بالجال
صلى الاله عليك من
والحافظ البرسى لا

## محت بن الحسر العليف

لمحمد بن الحسن العليف قصائد في أهل البيت كثيرة ، وهو

المتوفى ٥١٥ :

لا كاذب ومدّعي الى الحيل الأرفع وبالبطين الانزع الانزع لطامع من مطمع على الورى بالاجمع سواهم واقطع مراب قاع بلقع ممال الغيوث الهمع (١) ممل الغيوث الهمع (١) مرضع

أقول قــول صادق سمت علت بي همتي المصطفى محمد بخمسة مـا بعدهم من طهروا وشرفوا فاحكم بفضلهم عـلى المــاء هم وغيرهم في الحــل والقحط لنا أبر" بالأمــة من

<sup>(</sup>١) مطالع البدور ومجمع البحور للقاضي صفي الدين احمــــد بن صالح اليماني ــ مخطوط ــ مكتبة كاشف الفطاء العامة .

وعصمتي ومنجعسي شيئًا بهم لم أمنع دمعت ڪل مدمع من خوف يوم الفزع منقلبي ومرجعي في وسط قبري مضجعي منزلتي وموضعيي وليت اخواني معي نصحي له لم يسمع فاضت عليه أدمعي من مقتبل ومصرع مثل النجوم الطئلتم رأس الامام الارقع لربهم وركتم لربسه لم عجم مثلهم وتطلع على قعــود جدع من الردى والمقنع حالي ويا أم' اسمعي يسمعها ولا يعي يا كبدي تقطعي ذكرته وابن الدعي منی وقلب موجع

عروتی الوثقی هم' وان سألت خالقى وإن ذكرت فضلهم آمننی الله به وأحسن الله بهم وبرد" الله بهـــم ورفـــع الله بهم فليت أهملي كلهم لكن منحته اذا ذكرت طفيهم كم طــل" فيه لهم، رؤوسهم على القنـــا بدرهـم أمامهم رۇوس خىر سچىد كم فيهم من قائيم لم تغرب الشمس على وزينب بينهم قد جردوها ــ لعنوا ــ تصيح يا أم انظري وليس منهم أحـــد" يا قلب 'ذب عليهـــم العن يزيداً كلمــــا 

#### محمد من الحسن العليف

ولي أل محمد بليغ البطحاء محمد بن الحسن بن عيسى بن محمد بن احمد بن مسلم بن محيى ( بضم الميم كمعلى ) المعروف بالمليف (تصغير علف) الشراحيلي الحكمي العكي العدناني الحلوي ( نسبة الى مدينة حلتى ) مولده سنة اثنتين وأربعين وسبعائة بحلي بلاد بني يعقوب وتردد بمكة غير مرة وسمع في بعض مقدماته على الغر بن جماعة وقرض الشعر وفاق اقرانه ونظم كثيراً وكان يستحسن شعر نفسه ويعظمها على المتنبي وأبي تمام ونحوهما .

وانقطع الى الشريف حسن بن عجلان نحو اثني عشرة سنة فوصله بصلات سنية وله فيه قصائد كثيرة حسنة ومدح اشراف مكة ورؤساء ينبع والامام الناصر لدين الله صلاح الدين محمد بن علي بن محمد وقدم اليه الى صنعاء كان بينه وبين النومختي شاعر مكة مهاجاة اقذع النشوشا عليه وذكر أنه رأى في النوم وهو صبي قائل يقول: انا نجي البحتري وأنا نجيك فقال له العلمف:

الحمد لله الذي ارتجلك جذعاً وارتجلتك بازلاً ومما يستحسن من شعره قوله في الامام صلاح بن علي .

يا وجه آل محمد في وقته لم يبق بعدك منهم إلا قفا لو كانت الابرار آل محمد كتب العلوم لكنت انت المصحفا أو كانت الاسباط آل محمد يا بن الرسول لكنت فيهم يوسفا

قال بعض الادباء المكيين وهو صاحب اللامية التي أولها .

قال ويحكى انه لما فرغ من انشادها قال الامام احسنت لا كما قال الفاسق ابو نواس .

صدح الديك الصدوح فاسقني طاب الصبوح

فقال ما ينفعني من الامام هذا إنما أريد منك حكمك بتفضيلي المتنبي فقال الامام ليس هذا الي" ، هذا الى السيد المطهر صاحب حسن القصر فانسه هو المشار إليه في علم الادب فقام اليه وعرض عليه ذلك باشارة الامام وانشده للمتنبي ابياتاً منها .

افي كل يوم تحت ضبعي شويعر ضعيف يقاويني قصير يطاول والمنشد العليف فضحك السدد لان ان العليف كان قصراً.

وفي هدية العارفين ج ٢ ص ١٨٠ .

محمد بن احمد بن الحسن بن عيسى بن محمد بن احمد المكي الشافعي الشهير بابن العليف المتوفى سنة ٨١٥ .

اديب شاعر توفي بمكة .

وجاء في العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ــ الجزء الأول ص ٤٧١ .

يلقب بالجمال . ويعرف بابن العليف الشاعر . نزيل مكة وكان كشير الشعر يقع له فيه اشياء مستحسنة ، وكان يغلو في استحسانها ، بحيث يفضل نفسه فيها على المتنبي وابي تمام . وعيب عليه ذلك مع اشعار له تدل على غلوه في التشيع ، وله مدائح كثيرة في جماعة من الاعيان منهم : الاشرف صاحب اليمن ، والامام صلاح بن علي الزيدي صاحب صنعاء ، وامراء مكة : الشريف عجلان بن رميثة ، وأولاده الامراء شهاب الدين أحمد ، وعلاء الدين علي ، وبدر الدين حسن ، وابن عمهم عنان بن مغامس .

واجازه عنان على بعض قصائده فيه . وهي التي أولها .

بروج زاهرات أو مغاني

بثانية وعشرين ألف درهم على ما بلغني .

ونال أيضاً من الشريف حسن:صلات جيدة وله فيه مدائح كثيرة حسنة. وانقطع اليه في آخر عمره نحو اثنتي عشرة سنة حتى مات بمكة في ليـــلة الجمعة سابع رجب سنة خمس عشرة وثمانمائة . ودفن في صبيحتها بالمعلاة .

ومولده سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بحـُـلى .

أقول وروى شعره في الامام صلاح بن على كما مر" .

وفي نظم العقيان في اعيان الاعيان للسيوطي ص ١٠٦ ترجمة لولد الشاعر قال فيها : ابن العليف المكي ، الشاعر حسين بن محمد .

حسين بن محمد بن حسن بن عيسى بن محمد بن أحمد بن مسلم ، بدر الدين الحلوى ، الشافعي ، المعروف بابن العليف ، شاعر البطحاء .

سل العلماء بالبلد الحرام وأهل العلم في عن وشام أقول وهذا هو ولد المترجم له .

# ابرالمتوج البحراني

#### المتوفى سنة ٨٢٠

على السبط الشهيد بكربلاء عليه وامزجوه بالدماء رسول الله خير الأنبياء علي الطهر خير الأوصياء حبيبة أحمد خير النساء لعظهم الشجو أملاك الساء عراه الخسف من بعد الضياء ويسين وأصحاب العباء ذوى بعد النضارة والبهاء ومفتخر القوافي والثناء لذكر مصابكم حلف العناء

ألا نوحوا وضجوا بالبكاء ألا نوحوا بسكب الدمع حزنا ألا نوحوا على من قد بكاه ألا نوحوا على من قد بكته ألا نوحوا على من قد بكته ألا نوحوا على من قد بكاه ألا نوحوا على من قد منير ألا نوحوا على من قد منير ألا نوحوا على قمر منير ألا نوحوا على غصن رطيب ألا نوحوا على غصن رطيب ألا نوحوا على شرف القوافي ألا نوحوا على شرف القوافي ألا يا آل يسين فؤادى

فأنتم عدة لي في معـــادي فما أرجو لآخرتي سواكم أنا ابن متـــوج توجتموني صلاة الله ذي الألطاف تترى ولعنـــته على قوم أباحوا

إذا حضر الخلائق للجزاء وحاشا أن يخيب بكم رجائي بتاج الفخر طراً والبهاء عليكم بالصباح وبالمساء دماءكم بظهم وافتراء

.

جمال الدين ابن المتوج

الشيخ أبو الناصر جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسن ان المتوج البحراني المعروف بابن المتوج .

توفي سنة ١٢٠ وقسبره بجزيرة (أكل) بضم الهمزة والكاف ، وهي المشهورة الآن بجزيرة النبي صالح من بلاد البحرين في المشهد المعروف بمشهد النبي صالح عليه السلام. وكان عالماً فاضلاً أديباً ماهراً اله شعر كثير ومؤلفات قيمة في علوم القرآن وفي العقائد ، نظم مقتل الحسين عليه السلام شعراً ، أقول ربما وقع سهواً من بعض المترجمين الاشتباه بين صاحب الترجمة وبين معاصره الشيخ فخر الدين احمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني فقد صرح شيخنا صاحب الذريعة انها اثنان : أحدهما جمال الدين احمد بن عبدالله ابن محمد بن علي بن الحسن بن المتوج البحراني . والثاني فخر الدين احمد بن عبدالله عبدالله من سعيد بن المتوج ولكل منهما مؤلفات .

وقد ذكر السيد الأمين في الاعيان لكل منهما ترجمة على حدة في الجزء التاسع .

وجاء في الكنى: هو الشيخ فخر الدين احمد بن عبدالله بن سعيد المتوج البحراني ، من علماء الامامية ، عالم بالعلوم العربية والأدبية ، فاضل فقيم مفسر أديب شاعر معروف بالعلم والتقوى صاحب المؤلفات الكثيرة ، كان من أجلاء تلامذة الشهيد وفخر المحققين ومن مشايخ ابن فهد الحلي ، وله

أشعار في رئاء الأنمة عليهم السلام ، اورد بعضها الشيخ الطريحي في المنتخب . وينسب اليه القول باشتراط علم الفصاحة والبلاغة في الاجتهاد ونقل من غاية حفظه انه ما فطن شيئاً فنسيه ، ووالده الشيخ عبدالله ايضاً من الفضلاء الفقهاء الادباء الشعراء ، وكذا ولده ناصر بن احمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .

# التحيب ن بن راشدانحلي

#### کان حا ۸۲۰

قال من قصيدة

لم أنسه في فيافي كربلاء وقد حام الحِيام وسُدّت أوجه الحيل في فتية من قريش طاب محتدها تغشى القراع ولا تخشى من الاجل من كل مكتهل في عزم مقتبل وكل مقتبل في حزم مكتهل

قرم اذا الموت أبدى عن نواجذه ثنى له عطف مسرور به جذل

## الشيخ تاج الدين الحسن بن راشد الحلي

كان حياً سنة ٨٣٠قال السيد الامين: والحسن بن محمد بن راشدهوواحدفلا يظن احد أنها اثنان قال عنه هو من اكابر العاماء اله مؤلفات وتحقيقات عددها السد الامن .

وقال الشيخ الحر العاملي في ( امل الآمل ) : الحسن بن راشد ، فاضل فقيه ، شاعر اديب ، له شعر كثير في مدح المهدي وسائر الأثمة عليهم السلام، ومرثية الحسين (ع) ، وارجوزة في تاريخ الملوك والخلفاء، وارجوزة في تاريخ المقاهرة ، وارجوزة في نظم ألفية الشهيد ، وغير ذلك .

قال الشيخ اليعقوبي: قلت وله ارجوزة في الصلاة ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة مع ما تقدم من أراجيزه كما ذكر في الجزء الخامس من الذريعية ارجوزته المسهاة بالجمانة البهية في نظم الالفية الشهيدية ، وتكلم بالتحقيق عنها وعن ناظمها كثيراً.

وذكره صاحب رياض العلماء في موضعين من كتاب، ، فالأول بقوله : الشيخ تاج الدين الحسن بن راشد الحلي الفاضل العمالم الشاعر من أكابر الفقهاء وهو من المتأخرين عن الشهيد بمرتبتين والظاهر انه معاصر لابن فهد ورأيت بعض أشعاره في مدح الأثمة في بلدة أردبيل ورأيت أيضاً قصيدة له في الرد على من ذكر في تاريخ له مدح معاوية وملوك بني امية وكانت بخط الشيخ محمد الجباعي جد البهائي ، وفي مجموعة اخرى مخط الشيخ عبد الصمد ولد الشيخ

محمد المذكور وظني ان بعينه الشيخ حسن بن محمد بن راشد صاحب كتاب مصباح المهتدين في أصول الدين وقد رأيت صورة خط الشيخ حسن بن راشد هذا في آخر كتاب المصباح الكبير الشيخ الطوسي بهذه العبارة: بلغت المقابلة بنسخة مصححة وقد بذلنا الجهد في تصحيحه واصلاح ما وجد فيه من الغلط إلا ما زاغ عنه البصر وحسر منه النظر وفي المقابل بها بلغت مقابلة بنسخة صحيحة بخط الشيخ علي بن احمد الرميلي وذكر انه نقل نسخته تلك من خط علي بن محمد السكوني وقابلها بها بالمشهد الحائري الحسيني . وكان ذلك في ١٧ شعبان من سنة ٨٣٠ كتبه الفقير الى الله الحسن بن راشد – .

وذكره ثانيا بقوله: الحسن بن محمد بن راشد المتكلم الفاضل الجليل الفقيه الشاعر المعروف بابن راشد الحلي كان من أكابر العلماء وهو متأخر الطبقة عن الشهيد ورأيت في أستراباد من مؤلفاته مصباح المهتدين في أصول الدين جيد حسن المطالب وتاريخ كتابة النسخة سنة ۸۸۳ (والمراد أنها ليست بخط المؤلف) قال: والحتى عندي اتحساده مع الشيخ تاج الدين حسن بن راشد الحلي السابق إذ عصرهما متقارب والنسبة الى الجد شائعة .

أما ارجوزته الجمانة المتقدم ذكرها والتي قرضها استاذه المقداد السيوري فأولها كما في الاعيان :

قال الفقير الحسن بن راشد مبتدئاً باسم الإله الماجد

وفي الفوائد الرضوية أن تاريخ نظم الجمانة سنة ٨٢٥ وعدد أبياتها ٦٥٣ كما يدل عليه قوله .

وهذه الرسالة الألفية نظمتها بالحلة السيفية

في عام خمس بعد عشرين مضت ست مئات وثــــلاث ضبطا وأسأل الافاضل الاغمية أن يستروا منهـا بذيل العفو فانه من شيمة الانسان ويسألوا الله يفضـــل منهم ُ

ثم ثمان من مئات انقضت وبعدها خمسون تحكي سمطا أئمة الدين هداة الأمــة ما وجدوا من خلل أو هفو بل كل منسوب الى الامكان العفو لي فالله يعفو عنهم ُ

وله نفس طويل في الشعر كا تدل على ذلك قصائده ونسب المه الجماعي في مجموعته هذين البيتين :

حملت بفعه عئها ثقبلا نعم یا سیدی أذنبت ذنبا وهـــا أنا تائب منه مقر ً به ليك فاصفح الصفح الجملا

وهذه إحدى قصائده الحسينية رواها السيد الأمين في الاعيان :

لم يشجني رسم دار دارس الطكل ولا جرى مدمعي في اثر مرتحل ولا تكلُّف لي صحبي الوقوف على ربع الحبيب أرجَّتي البرء من عللي ولا سألت الحيا سقيـا الربوع ولا حللت عقد دموع العين في الحلــل ولا تعرضت الحادي اسائله عن هذه الخفرات البيض في الكلل ولا أسفت على دهر لهوت مسه مع كل طفل كعود البانة الخضل قول السوالف يشي مشية الثمل دلاً ويمزج صرف الود بالملال ترمي لواحظه عن قوس حاجبه بأسهم من نبال الغنج والكحل ان قلت جسمى يبلي في هواك اسى من الجفا وعض الصد قال بلي

وافي الروادف معسول المراشف مص یتیه حسناً ویثنی جیــــد جازیة

أو طفلة غادة خود خدّلجـــة اذا انتنت بن أزهار الخائل في تخال غصناً وريقاً ماس منعطف ولا صبوت إلى صرف مصفقة ولم يهــج حزني برق تألق من ولا النسم سرى في طي بردتـــه مالى وللغيد والخيال البعيد ولله لي شاغل عن هوى الغيد الحسان أو ال مصاب خير الورى السبط الحسين شهد الفارس البطل ابن الفارس البطل اب سليل حيدر الهادي وفاطمة الز نور تكون من نورين ذاتها سم الآله الذي ما زال يظهر باله شمس الهدى علة الدنيا التي صدر الـ الجوهر النبوي الاحمدي أبو الـ

أوقلت برء سقامي منك في قسل أجاب لا ترج هذا البرء من قبلي كأرن غرته من تحت طرته صبح تغشاه ليل الفاحم الرجل كالشمس لكنها جلت عن الطفل في طرفها دعج في ثغرها فلج في خدها ضرج من غير ما خجل خضر الغلائل أو حمر من الحلسل او ذابلاً قد تروى من دم البطل صهباء صافية من خمر قرطبـــل (١) نحد ولا ناظر يعزى الى ثعل نشر الخزامي وعرف الشمح والنفل ميش الرغيد الذي ولي" ولم يؤل وللغواني السبتي بانت ونسأل عنه بهن المغساني وللغزلان والغزل بيض الملاح بذكر الحادث الجلال مد الطف نجل أمير المؤمنين على ين الفارس البطل ان الفارس البطل هراء أفضل سبطى خاتم الرسل من جوهر بمحل القدس متصل آيات مع انبياء الاعصر الأول وجود من أجلها عن علة العلل أممة السادة الهادن للسبل سبط النبي حبيب الله أشرف من عشي على الأرض من حاف ومنتعل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والصواب – قطربل – بالتشديد وخففت للضرورة ، وهي قرية ينسب إلىها الخر .

به يجاب دعا الداعي وتقمل أعم بهال العساد ويستشفى من العلل في جبهة الدهر جرحاً غير مندمل في الطف خال من الخلان والخول من قبل خوف غرار الصارم الصقل إذ يطلبون رسول الله طالد\_ل حام الحيام وسُدّت أوجه الحيل تغشى القراع ولا تخشى من الاحل وكل مقتبل في حزم مكتهل ثنی له عطف مسرور به جذل فضاض معظمة خال من الخلل أن لا تسبل على الخرصان والاسل فالغيث في خجل والليث في وجل في طاعة الله من داع ومسلمل نفوسهم في مهاوي تلكم الشعل اسناخها وبحور العسلم والجدل من القواضب والعسالة الذبيل رعد وصوب الدما كالعارض الهطل حتى إذا آن حين السبط وانفصمت عرى الحياة ودالت دولة السفل من كف كفر رماها الله بالشلل صرعى مجد حسام البغى والدخل يشدو بسيت جاء كالمثل وخادر دون باب الخدر منجدل ) واسد غيل دهاها حادث الغيل

لله وقعة عاشوراء إرن لهــــا طافوا بسبط رسول الله منهوداً ابدوا خفايا حقود كان يسترها لم انسه في فنافي كربلاء وقد في فتية من قريش طاب محتدها من كل مكتهل في عزم مقتبل قرم إذا الموت أبدى عن نواحـــذه خواض ملحمة فماض مكرمــــة أبت له نفسه يوم الوغى شرفاً ان طال أو صال في يومي عطا وسطا قوم إذا اللمل أرخى ستره انتصموا حتى إذا استعرت نار الوغى قذفوا جبال حلم إذا خف الوقور رست فی عثیر کالدجی تبدو کواکیه رموا بأسهم بغي عن قسيّ ردي فغودروا في عراص الطف قاطبة سقوا بكاس القنا خمر الفنا فغدا الحمام ( لله كم قمر حاق المحاق بـــــه نجوم سعـــــــد بأرض الطف آفلة

يلقى الحمام بقلب غيير منذهل تعلُّ منه وحوش السهل والجبــــل وريده مورد الخطية الخطال عليه صولة ضرغام على ممال من فوق سابقة مكلومة الكفل دماً ورزءُ عظم غير محتمل غرار صارم دين الله بالفلــل جبین بحر قضی ضام الی الوشل خرجن من خلل الاستار والمكلل والسبط عنها بكرب الموت في شغل حا العائذين وأمن الخائف الوجـــل الى الطريق الذي ينجي من الزلـــل هدى وربع المعـالي عاد وهو خلى اذا حواك الثرى واخيبة الامـــل عبرى بدمـع على الخدين منهمل ياح من نسجها في مطرف سمل عن نحره البيض بعدد العل والنهل بهادي النبي فقد امست بغير ولي يحول صبغ الليالي وهو لم يحل لو كان يقنع صرف الدهر بالبدل وافضل الناس في علم وفي عمل

يشكو الظما ونمير الماء مبتذل صاد يصد عن المداء المباح ومن كأن صولتـــه فيهم اذا حمـــاوا فلا ترى غيب مقتول ومنهزم مصيبة بكت السبع الشداد لها مترب الخد دامي النحر منعفر الـ والطاهرات بنات الطهر أحمد قسد لم أنس فاطمة الصغرى وقد برزت أبي أبي كنت ظـــل اللائذين ومل ابي ابي اظلمت من بعــــدكم طرق الـ ابي ابي من لدفع الضيم نأمله واقبلت زينب الكبرى ومقلتها ما حد هــذا اخى عار تكفُّنه الر ما جد هذا اخى ظام وقد صدرت اخي اخي من يود الضم عن حرم الـ اخي بمن اتقي كيــد العدى وعلى اخى اخى قد كساني الدهر ثوب اسى اخي اخي هـذه نفسي لـكم بدل يا قوم هذا ابن خـــير الخلق كلهم 

له مقام کا قـد تعلمون علی نار اللظى بنعيم غير منتقل يزول أحــد ورضوى وهي لم تزل اسرى حواسر فوق الانبق الذلل على سنان أصم الكعب معتدل جرد العتاق وبالوخادة الذلل يوم الكريهة أحلى من جني العسل في الحشر كل موال للامام على وصف وجل" عن الاشباه والمثل ولا استقامت قناة الدين من ميل ين وخيب والاحزاب والجل له فضائل ما 'جمتمن في رجل ملأ المسامع والافواه والمقل لى الازل مختار رب العرش في الازل ل المبت طراً على التفصيل والجل فان وجدت لساناً قائلًا فقل ) (١) (في طلعة الشمس ما يغنىك عن زحل) فاقت على كل ذي فكر ومرتجل أحلى من الامن عند الخائف الوجل على طويل عروض الشعر والرمل

باعوا بدار الفنـــا دار المقـــا وشروا يا حسرة في فؤادي لا انقضاء لها بنات احمد بعد الصون في كلل والرأس أمسى سنان وهـو يحمله اقسمت بالمشرفمات الرقاق وباله وكل ابلج طعــم الموت في فمــه لقد نجا من لظى نار الجحيم غدا مولى تعالى مقامــا أن يحيط بــه لولا حدود مواضبه لما انتصبت سل يوم بدر وأحد والنضير وصف وسل به العلمـــاء الراسخـــين ترى قل فيه واسمع به وانظر اليه تجــد زوج البتول اخىالهادى الرسول مزير یا من بری انه یحصی مناقب أه ( لقد وجدت مكان القول ذا سعــة اولا فسل عنهم الذكر الحكم تجد اليـــكم يا بنى الزهراء قافيـــة حلسة حاوة الألفاظ رائقة بكرا مهذبة بزهى البسط بها

<sup>(</sup>١) تضمين لقول المتنبي .

حسناء من حسن طالت وقصر عن احسانها شعراء السبعة الطول

يرجو فتى راشد طرق الرشاد بهـا يوم المعاد ولا يخشى من الزلــل صلى عليكم إله العرش ما انتظم النه وار عند انتشار الطل في الطلل

#### وهذه القصيدة الثانية

اسمر رماح أم قدود موائس وبيض صفاح أم لحساظ نواعس ُ وسرب جوار عن عن أيمن الحمى لنا أم جوار نافرات شوامس شوامس في حب القبلوب سواكن وأمثالها بين الشعاب كوانس اوانس إلا انهان جاذر جاذر الا أنهان اوانس عقائل أبكار غوان موائس عفائف راجي الوصل منهن آيس محيّا تجلت من سناه الحنـادس واين من الشمس الأكف اللوامس غريزة حسن للقــــلوب تخـــالس ومن عرفها والحلى واش وحارس بدا الكون من لألائها وهو شامس لفتك يخشاها الكمي المغامس وها خدها مما تفيض وارس ولكن أحبت أن تزان الملابس لحسن ولكن كي يذم المقايس يناقش قلب طرف وينافس تخامر ألماب الرجال الوساوس

كواعب اتراب نواعم نهدي حسان يخالسن الحليم وقساره وتلك التي من بينهن جلت لنا كشمس تعالت عن أكف لوامس غربرة سرب أم عكزيزة معشر عليها رقب من ضياء جبينها إذا سفرت والليل داج وداجن وان جردت بيض الظبا من جفونها قلوب الاسود الصيد صيد لحاظها منعمة لم تلبس الوشي زينـــة ولا قلدت درا يقاس بثغرها على مثل ما زرت عليه جيوبها ومن مثل ما لاثت عليه خمارها

ومن مثل ما يرتج تحت برودها يروح ويغدو ذو الحجي وهو بالس غرست بلحظي الورد في وجناتها ولم اجن إن أجن الذي أنا غارس نعمت بها والراح يجاو شموسها على أنجم الجلاس بدر مؤانس شهي اللمي عذب المراشف فاحم السوالف مرتج الروادف مائس وزناره ضدار مثر وبائس شمائل تنميها إلى اللطف فارس طلائق في شرع الهوى وحبائس مصفقة قيد عتقتها الشامس لها فوق راحات السهات مقابس حباب وتهوى وهي شمطاء عانس حمائمها بعض لبعض يدارس بزاة قنيص والرياض طواوس ومن سندسيات الرياض الطنافس وميدان لهوي افيح الظل آنس يوافى النذبر المستحث المخالس وولى مع العشرين خمس وسادس قشيبا كا تنضى الثياب اللبائس بسائس حلم حبذا الحـــلم سائس تعطر منها في النشيد الجالس

طويل مناط العقد طَفُلُ (١) ازاره له من اخي الخنساء قلب يضمه دموعي واهوائي لجامع حسنه يطوف بصرف يصرف الهم كأسها على كل عصر قد تقدم عصرها عروس تحلى حين تجلى بجوهر الـ على روضة فيحاء فياحـــة الشذا ترف عليها السحب حتى كأنها فمدن فاختيات الغمام خيامنا إذ الدهر سمــع والشبيبة غضة فمذ ريع ريعان الشباب وآن أن وقد كاد دوح العمر تذوى غصونه واسفر ليل الجهل عن فلق الهدى وبانت لعيـــني الأمور اللوابس نضوت رداء اللهو عن منكب الصبا وروضت مهر الغي بعد جماحه واعددت ذخرا للمعاد قصائــــدا

<sup>(</sup>١) بفتح الطاء أي ناعم .

بمدح الامام القائسم الخلف الذي بمظهره تحسيا الرسوم الدوارس صراط الهدى المهدي من خوف باسه تــذل عزاز المشركين الفطارس وليس له فيا علمنا مجانس شعاع من الاعلى الالهـــي قابس يد الفكر أو تدنو اليه الهواجس فاعظمهم علماً كمن هو حارس يظل ويضحى تعتريه الوساوس وجوهر مجد ذاته لا تقايس ومحض المعالي والفخار القدامس لما غيبتها المظلمات الدوامس ولا غرو ان تزكو هناك الغرائس سيجلو دجى الدين الحنيف بعزمة هي السيف لا ما اخلصته المداعس تزول بها البلوى وتشفى النسائس إذا نطقت لم يبق للكفر نابس إذا نصبت لم يبق للحق باخس ويضحي ثناها في حلى العز رائس ويجبر مكسور وييأس طامع ويكسر جبار ويطمع آئس إذا ما تجلى في بروج سعوده علينا انجلت عنا النجوم الاناحس مسومية يوم الصياح مداعس كأني بميكائيــل تحت ركابه يناجيه اجــلالاً له وهو ناكس كأني باسرافيل قد قـــام خلفه وجبريل من قدامه وهو جالس كأني به في كعبة الله قانتا يواهسه رب العلى ويواهس

امام له عما جهلنا حقيقة وروح علاً في جسم قدس يمدها ومعنى دقىق جل عن ان تناله تساوى يقين الناس فىه ووهمهم إذا العقل لم يأخذ عن الوحي وصفه وسم سمـاوي ونور مجسد له صفوة الجد الرفيسم وصفوة فخار لو أن الشمس تكسى سناءه تولد بـــان المصطفى ووصنه ويدركنا لطف الآله بدولة أمامنة مهديسة أحمديسة وميزان قسط يمحق الجور عدلها يشاد بها الاسلام بعد دثوره كأني بأفواج الملائك حوك كأني بعيسى في الصللة وراءه تبارك مرؤوس كريم ورائس

كأني بـــه من فوق منبر جده لبردتــه عند الخطابـة لابس كأني بطير النصر فوق لوائه ومن تحته جيش لهـام عكامس خضم من الفتح المبين رعيله تضيق به الفتخ القفار الامالس (١) له زجــل كالم عب عبابه يصك صماح الرعد منه الهساهس هدير قروم برهب الموت بأسها وزأر لبوث افلتتها الفرائس تظللها عند المسير نسورها ويقدمها عند الرحيل الهقالس تؤم وصي الأوصياء ودونــــه ملائكة غر وشوس احامس غطاريف طلاعون ڪل ثنية فليس لهم عن ذروة المجد خالس مغاوير بستامون في كل مازق وجوه المنايب فيه سود عوايس ڪرام أهانوا دون دين محمد نفوسهم وهي النفوس النفائس فوارس في يوم القراع قوارع أسود لأشبلاء الأسود فوارس وموضونة زغف وجرد سلاهب وبيض مصالبت وسمر مداعس وضرب كا تهوى الظما متدارك وطعن كا تهوى القنا متكاوس شعارهم یا ثأر آل محمد اذا اسعرت نار الوطيس الفوارس يجدلهم ذكر الطفوف صواهل سوابح في بحر الوغي تتقامس كما جدد الاحزان شهر محرم فناح لرزء السبط رطب ويابس الى القائم المهدى اشكو مصمة لها لهب بين الجوانح حابس أبثــّـك يا مولاي بلواي فاشفها فأنت دواء الداء والداء ناخس تلاف عليل الدين قبل تلافه فقد غاله من علة الكفر ناكس فخذ بيد الاسلام وانعش عثاره فحاشاك أن ترضى له وهو تاعس

<sup>(</sup>١) الامالس جمع أمليس: الفلاة ليس بها نبات.

أمولاي لولا وقعة الطف ما غدت معالم دين الله وهي طوامس على السبط في الشهر الحرام العنابس وميا فمهم إلا الكفور الموالس حذار الردى منهم نفوس خسائس بهم أطفئت شهب الهدى والنبارس وفي قتــل اولاد النبي تجاسسوا وثنق العرى عن دينه لا يدالس مساميح في اللأواء والأفق تارس مذاويد أبطال كاة أشاوس وان سئلوا بذل الندى لم يماكسوا شفار المواضي واللحود المحابس مغامد من هام العدى وقلانس وصلت لوقع المرهفات القوانس غمام الردى والنقع كالليل دامس بوارق فيها والقسى رواجس اجـــابوا وفي بذل النفوس تنافسوا سهام ردی لم ینج منهن تارس تمزقها طلس الذئاب اللغاوس من الدم ما بحت نحور قوالس وقد ضاق بالسبط الفضا ودنا القضا وظل وحيداً للمنون يغامس ظهايا وريب الدهر بالعهد خائس وقد ملئت بالمارقين البسابس وكر ففروا مجفلين كأنب هزبر هصور والاعادي عمارس

ولولا وصايا الأولين لمب اجترت أحاطوا به ياحجة الله ظاميا وأبدت حقوداً قىل كانت تكنها وطاف به بان الطفوف طوائف بغوا وبغوا ثارات بسمدر وبإدروا فقام بنصر السبط كل سميدع مصانيح للسارى مجاديح للحجي صناديد اقبال مناجيد سادة بهالمل أن سبعوا الردى لم يسامحوا اذا غضبوا دون العلا فسياطهم لبيض مواضيهم وسمر رماحهم وصالوا وقد صامت صوافن خىلهم وقد حر" فوق الارض فضل ردائه سحائب حتف وبلها الدم والظبا فلما دعاهم ربهم للقائسه وقد فوقت ايدى الحوادث نحوهم فاضحوا بارض الطف صرعى لحومهم واكفانهم نسج الرياح وغسلهم وعترتيه قتلي لدييه وولده نضا عزمة علوية علوب

وأذكرهم بأس الوصي وفتكب فردوا على أعقابهم وتناكسوا فالقوه مهشوم الجبين على الثرى وفي كل قلب هينة منه واجس . اخاها طريحاً للمناه عارس تقول اخي يا واحدى شمت العدى بنا واشتفى فننا العدو المنافس اخي اليوم مات المصطفى ووصيه ولم يبق للاسلام بعدك حارس اخي مَن لاطفال النبوة يا اخي ومَن لليتامي ان مضيت يؤانس وتستعطف القوم اللئام وكلهم له خلق عن قولها متشاكس كا قد علمتم للميامين خامس لدارس وحى الله محى ودارس أيا جد لو شاهدت، غرض الردى سليب الردا تسفي عليه الروامس وقد كربت في كربلا كرب البـــلا وقـــد غلبت غلب الاسود الهارس يصد عن الورد المساح مع الصدى ومن دمسه تروى الرماح النوادس واسرته صرعى تنوح لفقدهم منازل وحي عطلت ومدارس ونسوتــه اسرى الى كل فاجر بغير وطا تحــدى بهن العرامس ألا يا ولي الثار قد مستنا الاذي وعاندنا دهر خؤون مدالس فقير الى ايام عدلك بائس ويبسم دهري بعد اذ هو عابس ويصبح سلطان الهدى وهو قاهر عزبز وشطان الضلالة خانس لا بذل في ادراك ثارك مهجتي فما انا بالنفس النفيسة نافس فدونكها يا صاحب الامر مدحة منقحة ما سامها العيب لاقس مهذبة حلية راشدية اذا اغرق الراوي بها قبل خالس لآلىء في جيد الليالي قلائد جواهــر الا انهن نفائس عرائس في وقت الزفاف نوائح نوائح في وقت العزاء عرائس

واعظم ما بي شجو زينب اذرأت تقول لهم بقيا عليـــه فأنــه وارهقنا جور الليالي وكلنا متى ظلم الظلم الكثبفة تنجلي

قرعت بمدحيكم بني الوحي ذروة رقاب بني حواء عنها نواكس واحرزت غايات الفخار وارغمت خدود رجال دونها ومعاطس وادركت من قبل الثلاثين رتبة مؤملها بعد الثانين يائس يجد وجيد إلا يجَدر ووالد وان كرمت من والدي المغارس

عليكم من الله السلام صلاتــه وتسليمه ما اهتز اخضر مائس

# ابن *العرسٹ* دس

#### توفی حدود ۹۰۰

طوايا نظامي في الزمان لها نشر' يعطرها من طيب ذكركم نشر' قصائد ما خابت لهن مقاصد بواطنها حمد طواهرها شكر على وجهها بشر يدين له بشر أنظتمها نظم اللآلي وأسهر الليالي ليحيا لي بها وبكم ذكر سلام محب" ما له عنكم صبر نشرت دواوین الثنا بعد طیّها ففی کل طرس من مدیحی لکم سطر فطابق شعري فيكم مدمع ناظري فبيتض ذا نظهم ومحمر ذا ناثر فلا تتهموني بالسلو فانميا مواعيد سلواني وحقكم الحشر فذلتي بكم عز وفقري بكم غني وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم (صخر) وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر وقد درست منها العلوم وطالما بها درس العلم الآلهي والذكر وسالت علمها من دموعي سحائب الى أن تروى الىان بالدمع والسدر فلا در" من بعد الحسين لها در

حسان لها حسان بالفضل شاهد فيا ساكني أرض الطفوف عليكم ُ وقد أقلعت عنهـا السحائب لم تجُد

إمام الهدى سبط النبوة والد الأثمة رب النهي مولى لـــه الأمر هم التين والزيتون والشفع والوتر ولا كان زيد في الوجود ولا بكر ولا طلعت شمس ولا أشرق البدر سلاماً وبرداً وانطفا ذلك الجمر ولا كان عن أبوب ينكشف الضر

امام أبوه المرتضى علم الهدى وصي وسول الله والصنو والصهر امام بكته الجن والأنس والسما ووحش الفلا والطير والبر والبحر له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعاً ملائكة غر وفيه رسول الله قيال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حُبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فن زيد مناك ومن عمرو له تربة " فيها الشفاء وقبة " يُجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية دريــة منه تسعة أعمة حق لاغان ولا عشر هم النور نور الله جل جلاله مهابط وحي الله خزان علمه ميامين في ابياتهم نزل الذكر واسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يُخلق الذر ولولاهم لم يخلق الله آدما ولا سطحت أرض ولا رفعت سمأ سرى سرهم في الكائنات وفضلهم فكل نبي فيــه من سرهم سر ونوح به في الفلك لما دعا نجا وغيض به طوفانه و'قضي الأمر ولولاهم نار الخليل لما غدت ولولاهم يعقوب ما زال حزنه وهم سرُّ موسى والعصا عندما عصى أوامره فرعون والتقف السحر ولولاهم ما كان عيسى بن مريم لعازر من طيّ اللحود له نشر

إلى أن قال في الرثاء .

أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر

ووالده الساقي على الحوض في غد فيا لهف نفسي للحسين وما جني تجر عليه العاصفات ذيولها ومننسج أيدي الصافنات له طمر فرَّجت له السبع الشداد وزلزلت رواسيجبال الأرض والتطم البحر فما لك مقتولاً بكته السما دماً ملابسه في الحرب حمر" من الدما ولهفي لزبن العابدين وقد سرى وآل رسول الله تسبى نساؤهم ساياً باكوار المطايا حواسراً

وفاطمة ماء الفرات لها مهر عليه غداة الطف في حربه الشمر فمغبتر وجه الأرض بالدم محمر وهنغداة الحشر منسندس خضر أسراً علىلاً لايفك له أسر ومن حولهن الستر يهتك والخدر يلاحظهن العبد في الناس والحر

#### ويقول في ختامها :

مصابكم يا آل طه مصيبة سأندبكم يا عدتي عند شدتي وأبكمكم مادمت حماً فان أمت وكيف يحيط الواصفون بفضلكم ومولدكم بطحاء مكة والصفا جعلتكم يوم المعاد ذخيرتي عرائس فكر الصالح بن عرندس عليكم سلام الله ما لاح بارق

ورزء على الاسلام أحدثه الكفر وأندبكم حزنا إذا أقبل العشر ستبكيكم بعدى مراثى والشعر وفي مدح آيات الكتاب لكم ذكر وزمزم والبيت المحرم والحجر فطوبی لمن أمسی وأنتم له ذخر قبولكم يا آل طه لها مهر وحلتت عقود المزن وانتثر القطر ابن العرندس وفاته في حدود ٩٠٠ كما ذكر اليعقوبي ، الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس .

عالماً ناسكا أديباً بارعاً متظلماً في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفاً فيها، له كتاب كشف اللآلي وكان ممن نظم فأجاد وقصر شعره على رثاء أهل البيت . قال الشيخ اليعقوبي رحمه الله : وكانت وفاتمه في حدود التسعائة هجرية . وعن الطليعة انه توفي في سنة ١٨٠ وقبره في الحلة مشيد عليه قبة بيضاء في محلة (جبران) إحدى محلات الحلة في شارع يعرف به (شارع المفتي) الى جنب دار الأديب الشيخ محمد الملا. ويقول السيد الأمين في اللحيان : توفي في حدود سنة ١٨٤ في الحلة .

وقال من قصيدة يرثي الحسين عليه السلام :

بات العذول على الحبيب مسهداً ورأى العذار بسالفيه مسلسلا هذا الذي أمسى عذولي عاذري ربي رمى قلبي بسهم لحاظه قر" هلال الشمس فوق جبينه وقوامه كالغصن رنتجه الصبا فاذا أراد الفتك كان قوامه تلقاه منعطفاً قضيباً أميدا في طهاء طر"ته وجيم جبينه ليل" وصبح" أسود" في أبيض

فأقام عذري في الغرام وأقعدا فأقدا في سجن الغرام مقيدا فيه وراقد مقلتيه تسهدا عن قوس حاجبه أصاب المقصدا عال تغار الشعس منه اذا بدا فيه حمام الحي" بات مغردا لدنا وجردت اللحاظ مهندا وتراه ملتفتاً غزالاً أغيدا ضدان شأنها الضلالة والهدى هذا أضل" العاشقين وذا هدى

في سن سالفه فيات مسردا نم العدار به فصار زبرجدا الرشياق برشقنا سهاماً من ردى ثغر" به جيم الجمان تنضدا شهد به تروى القاوب من الصدى وغدوت في شرح المحبة سيّدا تبخل بقرب من وفاك الأبعدا فلقد غدوت أخا غرام مكمدا فجعت أمية بالحسين محمدا أهدى الانام من الضلال وأرشدا بحر الندي مروي الصدا مردي العدا وأجلتهم حسبا وأكرم محتدا صبح أضا . نجم هدى . بدر بدا ل الخافقين ندى وأسمحهم يدا في الكرب لا يلقى لماء موردا النبوى قـد ملاً الفدافد فدفدا غصبت حقوق بني الوصى وأحمدا فحكى الخضم المدلهم المزبدا جزمت بها الأسماء من حرف الندا صلت فصيرت الجهاجم سجدا فبه فجسدت النجمع وعسجدا العقبان تخترق العجاج الأربدا وغدا الجمان من الرواعد مرعدا

لاتحسبوا داود قدار سرده لكنما ياقوت خاء خدوده يا قاتل العشاق يا من طرفه قسماً بثاء الثغر منك لأنه وبراء ريق كالمدام مزاجه إنى لقد أصبحت عبدك في الهوى فاعدل بعبدك لا تجر واسمح ولا وابد الوفا ودع الجفا وذر العفا وفجعت قلبي بالتفرق مثلما سبط النبي المصطفى الهادي الذي وهو ابن مولانا عــلي المرتضى أسما الورى نسما وأشرفهم أبآ بحر" طيا . ليث حمى . غيث هما السد السند الحسين أعم أهـ لم أنسه في كربلا متلظيا والمقنب الأموي حول خبائه عصب" عصت غصت مخلهم الفضا حمّت كتائبه وثار عجاجه للنصب فبه زماجر مرفوعة صامت صوافنه وبيض صفاحه نسج الغبار على الاسود مدارعاً والخبل عابسة الوحوه كأنها حتى اذا لمعت بروق صفاحها

لا مختشى من شرب كاسات الردا وبغين غرب العضب يضرب أهودا وثنى السنان من الطعان مقصدا فتكات (حيدر) يوم أحد في العدى غصبت فاغضبت العليَّ وأحمدا الهادي الوصى ولم يخافوا الموعدا عمداً فلم يجدوا ولياً موشدا تسري مسلسلة ولن تتقيدا وأبوه يسقى الناس سلسله غدا صان في ظلل العجاج وقد بدا قر" يقابل في الظلام الفرقدا عنه اللباس وصيروه مجردا والمياء تنهله الذئاب مبردا أمسى على ترب الصعيد مبددا كل لأحقاف الرمـــال توسدا من ربهم فمن اقتدى بهم اهتدى حيران لايلتى نصيراً مسعدا وحياته منها القريب تبعدا من كل ذي نقص يزيد تمردا من غير ما جرم جناه ولا اعتدا السبع الشداد وكان يوما أنكدا أمسى له حجر النبوة مرقدا والدهر بات عليه مشقوق الردا

صال الحسن على الطغاة بعزمه وغدا بلام اللدن يطعن أنجلا فأعاد بالضرب الحسام مفللا فكأنما فتكاته في جيشهم جیش" پرید رضی بزید عصابة جحدوا العلي مع النبي وخالفوا وغواهم شيطانهم فأضلتهم ومن العحائب أن عذب فراتها طام وقلب السبط ظام نحوه وكأنه والطرف والبتار والخر شمس على فلك وطوع يمينه والسيد العياس قد سلب العدا وابن الحسين السبط ظمآن الحشا كالبدر مقطوع الوريد له دم" والسادة الشهداء صرعى في الفلا فأولئك القوم الذين على هدى والسبط حران الحشا لمصابهم حتى اذا اقتربت أباعيد الردى دارت عليه علوج آل اميَّة فرموه عن صفر القسيّ بأسهم ٍ فهوى الجواد عن الجواد فرجت واحتز منه الشمر رأساً طالما فدكته أملاك السهاوات العلى

ف العلم مطروفاً علمه أرمدا والطير ناح على عزاه وعددا الباكى الحزبن مقىداً ومصفدا فغدا بضامرها مقيما مقعدا فحرى ووسط الخد منها خددا سجعت فأخرست الفصيح المنشدا حمر" تطوقت الظلام الأسودا ردّي الجواب فجعت قلبي المكدا وأكفك حمر" تحاكي العسجدا ولهيب قلى ناره لن تخمدا جزمت به نوح النوائح سرمدا لاقى النجاة بها وكنت له الفدا قان مسحت به يدي توردا طوقاً بسين سواد قلبي أسودا ونجيع دمعي سائل لن يحمدا وابكي وكن لي في بكائي مسمدا حادٍ وما غار الحجيج وأنجدا حتى أوسد في التراب ملحدا من ردً ألفاظي حساناً خرّدا وبات لها لبيد مبلدا أضحى بها جيد الزمان مقلدا في الخلد مع حور الجنان تخلــّـدا سحباً تسح عيونها دمع الندى

وارتد" كف الجود مكفوفاً وطر والوحش صاح لما عراه من الاسي وسروا بزين العابدين الساجد وسكينة سكن الأسى في قلبها وأسال قتل الطف مدمع زينب ورأيت ساجعة ً تنوح بأيكة بيضاء كالصبح المضيء أكفها ناشدتها يا ورق ما هذا البكا والطوق فوق بماض عنقك أسود لمــا رأت ولهي وتسآلي لها رفعت بمنصوب الغصون لها يدأ قتل الحسن بكربلا ما لمته فاذا تطوق ذاك دمعي أحمر ولبست فوق بياض عنقي من أسى فالآن هاذي قصتي يا سائلي فاندب معي بتقر ع وتحراق فلألمنن بني أمية مـــا حدا ولأبكين عليك يابن محمـــد ولأحلين على علاك مدائحاً عرباً فصاحاً في الفصاحة جاوزت قلـّدتها بقلائد من جودڪم يرجو بها نجل العرندس صالح وسقى الطفوف الهامرات من الحيا ما ناح طير في الغصون وغردا ثم السلام عليك يابن المرتضى

وفي مجموعة الشيخ محمد رضا الحساني رأيت قصيدة للشيخ ابن العرندس مطلعها:

عين سحى سحائب الأجفان واسعديني بمدمع هتسان ومن شعره في أهل البيت عليهم السلام .

يا من ولاكم غدا في القبر يؤنسني ما دمت حماً إلى أن ينقضي زمني وما تذكرت يوم الطف رزأكم إلا تجدد لي حزن على حزن والدمع منسكب كالعارض الهتن لا للتــنائي عن الاهلين والوطن هم أنيسي اذا أدرجت في كفني اذا اتىت وذنى قىد تكأدنى من الخطيئات في سر وفي علن حمامية أو شدا ورق على غصن

أيا ىنى الوحى والتنزيـــل يا أملى حزني عليكم جديد دائم أبــدأ وأصبح القلب مني وهو مكتئب لکم لکم با بنی خبر الوری اسفی با عدتى واعتمادي والرجاء ومن إني محمكم ارجو النجـاة غدا وعاينت مقلق ما قدّمته يدي صلى علمكم إله العرش ما سجعت

واول هذه القصيدة كما ذكرها السيد احمد العطار في مخطوطه ( المجموع الرائق ) :

نوحوا أيا شيعة المولى أبا حسن على الحسين غريب الدار والوطن

#### وقال :

أضحى ييس كغصن بان في 'حلا قمر" اذا ما مر" في تلبي حلا وزها بها كافور سالف خـــده لمــا برمحارب العذار تسلسلا وتسلسلت عىثاً سلاسل صدغه وجناته جورية "، وعبونيه حورية ، شبه الغزال الاكحلا ملكت محاسنه ملوكا طالمـــا كسرى بعينيه الصحاح ، وخده كتب الجمال على صحمفة خده فرمى بها من عين غنج عيونه سبق السهام أصاب مني المقتلا فاعجب لعـــين عبير عنبر خاله في جيم جمرة خـــده لن تشعلا وسلى الفؤاد بحر نيران الجوى منى فذاب وعن هواه ما سلا

وانحلَّ شد عزائمي لما غدا عن خصره بند القماء محللاً فلذاك بت مقىداً ومسلسلا حارت ومـا صفحت على عشاقه فتكا وعادل قد"ه مــا أعدلا أضحى لها الملك العزيز مذللا النعمان ، بالخال النحاشي خوالا نوني قسي الحاجب بن ومثلا

#### ومنها في الوثاء :

ودجت عجاجته ومد سواده ومنها :

حامت عليه للحمام كواسر ظمئت فاشربها الحام دم الطلا امست بهم سمر الرماح وزرقها حمراً وشهب الخبل دهما جفتلا عقدت سنابك صافنات خبوله من فوق هامات الفوارس قسطلا حتى أعساد الصبح ليلا أليلا وكأنمــا لمع الصوارم تحته برق تألق في غمـــام فانجـــلى

فرس حوافره بغير جماجم الفرسان في يوم الوغي لن تنعلا

اضحى بمبيّض الصباح محجلا وغدا بمسوّد الظلام مسربلا ومنها:

فكأنه وجواده وحسامه يوم الكفاح لمن اراد تمثلا شمس على الفلك المدار بكفه قمر منازله الجماجم منزلا

# اليشيخ مغاميس بن داغر

#### المتوفى حدود ۸۵۰

وذاك لأمر من عناك عناني لواني لواه الذي عن حبهن لواني وشيي الى هذا الزمان نعاني بعفو من اسم المذنبين محاني لكنت رعيت الحق حين رعاني كأن لم يكن عن مثلهن نهاني فديني فهالي بالعذاب يدان بامري وقد أمهلته فعصاني بها انا راج محو ما أنا جاني بها انا راج محو ما أنا جاني وميزهم من خلقه بمعاني فها لهم عبد المدان مداني ليوم طعام أو ليوم طعان ليوم طعام أو ليوم طعان بكل معدي وكل يماني

لعمرك يا دنيا ثنيت عناني ومن كان بالايام مثلي عارف انعيت الى نفسي زمان شبيبتي لقد ستر الستار حتى كأنه ولو أنني في ذاك أديت شكره ولكني بارزت بجرائم اقول لنفسي إن اردت سلامة فاني لأخشى أن يقول امرت فاني كخشى أن يقول امرت بنو المصطفى الغر الذين اصطفام بنو المصطفى الغر الذين اصطفام أناف بهم في الفخر عبد منافهم وان لهم في سالف الدهر وقعة أبر وأحمى من يُرجتى ويُتتقى عداة ابن سعد يستعد لحربهم

ذكرتم لها بالدمع تبتدران لأقرع سني حسرة ببناني لا يفوت لساني لا يفوت لساني فما بفالان يقتدى وفلان اذا ما إلهي للحساب دعاني ولكنه ذو رحمة وحنان لكم في مغاني حسنكم بمغاني اذا كنتم مما أخاف اماني وما قام داعي فرضه لأذان

بني صفوة الجبار ، عيناي كلما واني من حزني على فوت نصر كم ولكنه ان أخر النصر عنكم وانتم موالي الأولى أقتدي بهم ولي موبقات من ذنوب أخافها وما انا من عفو الآله بقانط فكيف وقدابدعت إذ قمت خاطيا ولم يخش يوما من عذاب مغامس عليكم سلام الله ما ذر" شارق

## الشيخ مغامس بن داغر المتوفى حوالي سنة ٨٥٠ هـ

شاعر طويل النفس بديع النظام حلو الانسجام ، أصله – كا في الحصون المنيعة – من احدى العشائر العربية القاطنة ضواحي الحلة ، استوطن الحسلة حتى توفي فيها . قال الشيخ الخطيب اليعقوبي في ( البابليات ) وقفت اخيراً على قصائد المترجم في أهل البيت عليهم السلام ذكرها الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ محسد على الطريحي – أخو فخر الدين صاحب المجمع والمنتخب – في مؤلف له كتبه بالحلة سنة ١٠٧٦ وكله في مراثي آل الرسول (ص) ومديحهم مؤلف له كتبه بالحلة سنة ٢٠٧٦ وكله في مراثي ال الرسول (ص) ومديحهم وهو من بقايا مخطوطات كتب آل طريح ولكنه طالما عبر فيه عن المترجم بد البحراني فيمكن أن يكون أصله من البحرين وهبط العراق وسكن الحلة الحصول على الغاية التي أشرنا إليها . وقد استظهر العلامة الاميني في ج ٧ من الغدير بأنه خطيب أديب وابن خطيب أديب . من قوله في إحدى قصائده النموية

فتارة انظم الاشعار ممتدحاً وتارة انثر الاقوال في الخطب أعملت في مدحكم فكري وعلمني نظم المديح وأوصاني بذاك أبي

ويوجد في الجاميع القديمة المخطوطة وبعض المطبوعات كالمنتخب والتحفة الناصرية شيء كثير بما قاله في الأثمة وقد جمع منها العلامة الشيخ محمدالساوي ديواناً باسم المترجم يربو على ١٣٥٠ بيتا عدا الذي عائت به أيدي الشتات

يطوي له سهل الفلا ووهادها يىنى على هام السَّماك عمادها عند الإله مكرتم وفادها أهل الفتوة ربها مقتادها والفاضلات طريفها وتلادها وإمامها وهمامها وجوادها والخبل قد نسج القتام طرادها منه بجذر جمها آحادها زجل تنشر" في البلاد جرادها وسيوفهم قد كسرت أغمادها والسمر تصعد فىالنفوسصعادها وعليه من جهد البلاء جلادها متصديا لكاتها يصطادها حتى تقطع في الوغا أعضادها أبوابهم فتتاحها سدادها بركاته ما تنتهي أعدادها تخفى لآل محمَّد أحقادها أضفانها في ظلمها أجنادها بنصائر عمنت وضل رشادها

حيًّا الآله كتبية مرتادها قصدت أمر المؤمنان بقتة وفدت على خير الأنام مجضرة فيها الفتىوابنالفتى وأخوالفتى فله الفخار قدعه وحديثه مولى البرية بعد فقد نبسها وإذا القروم تصادمت في معرك وترى القىائل عند مختلف القنا والشوس تعثر في الجال وتحتها جرد تجذ الى القتال جيادها فكأن منتشر الرعال لدى الوغى ورماحهم قد شظـّنت عبدانها والشهب تغمد فىالرؤس نصولها فترى هناك أخا النبي محمد متردىا عند اللقا بحسامه عضد النبي الهاشمي بسيفه واخاه دونهم وسدًّ دوينه وحباه في ( يومالغدير ) ولاية " عام الوداع وكلهم أشهادها فغدا به ( يوم الغدير ) مفصّلا قبلت وصية أحمد وبصدرها حتى إذا مات النبي فأظهرت منعوا خلافة ربها وولسها

فقضت وقد شاب الحماة نكادها قتل الحسن وذبّحت أولادها في أمَّة ضلَّت وطال فسادها في السالفين فراق لي إنشادها ويسمقه نصبت لكم أعوادها) ساد البربة فضلها وسدادها خير الانام وأنتم أمجادها حكماءها عتادها زمادها أما الحروب فأنتم آسادها نهج الهدى ومشت به عتادها بكراً يقر" بفضلها حسادها بمحاسن من حسنكم تزدادها لبّت ولم يصلد غليّ زنادها فلداك لا يخشى على كسادها ورجاؤه أن لا يخب مدادها قلقت لها نفسي وقل رقادها دكتت وذاب صخورها وصلادها نفس وحب أبي تراب زادها سحب وأسل ممطرأ أرعادها

واعصوصبوا في منع فاطمحقها وتوفست غصصاً وبعد وفاتها وغدا يسب على المنابر بعلها ولقد وقفت على مقالة حاذق ( أعلى المنابر تعلنورن يسبه يا آل بيت محمد يا سادة أنتم مصابيح الظلام وأنتم فضلاءها عماءها حماءها أما العباد فأنتم ساداتها تلك المساعى للبرية أوضحت والىكمُ من شاردات ( مغامس ) كملت بوزن كالكم وتزينت فادبتها صوتآ فمذ أسمعتها نفقت لديّ لأنها في مدحكم رحم الآله بمدها أقلامه فتشفتعوا لكبائر أسلفتها جرماً لو ان الراسنات حملته هسات تمنع عن شفاعة حدكم صلتى الآله عليكم ما أرعدت

وقوله من قصيدة تناهن الاثنين والتسعين بيتا :

كيف السلامة والخطوب تنوب ومصائب الدنيا الغرور تصوب

إن البقاء على اختلاف طبائع ورجاء أن ينجو الفتي لعصب الميش أهونه وما هو كائن حتم وما هو واصل فقريب والدهر أطوار وليس لأهله إن فكسّروا في حالتمه نصيب ليس اللبيب من استغر بعيشه إن المفكر في الأمور لبيب يا غافلًا والموت ليس بغافل عش ما تشاء فانك المطلوب أبديت لهوك إذ زمانك مقبل زاه واذ غض الشياب رطيب فمن النصىر على الخطوب اذا أتت وعلا على شرخ الشباب مشيب علل الفتى من علمه مكفوفة حتى المات وعمره مكتوب وتراه يكدح في المعاش ورزقه في الكائنات مقدّر محسوب إن الليالي لا تزال مجدّة في الخلق أحداث لها وخطوب من سر فيها ساءه من صرفها ريب له طول الزمان مريب عصفت بخير الخلق آل محمد نكباء إعصار لها وهبوب أما النبي فخانه من قومه في أقربيه مجانب وصحيب من بعد ما ردوا عليه وصاته حتى كأن مقاله مكذوب ونسوا رعاية حقه في حيدر في «خم» وهو وزيره المصحوب فأقام فيهم برهة حتى قضى في الغيظ وهو بغيظهم مغضوب

# ومنها قوله في رثاء الإمام السبط عليه السلام : ﴿

بأبي الامام المستظام بكربلا يدعو وليس لما يقول مجيب بأبي الوحيد وما له من راحم يشكو الظها والماء منه قريب بأبي الحبيب إلى النبي محمد ومحمد عند الإله حبيب يا كربلاء أفنك يقتل جهرة سبط المطهر إن ذا لعجيب

ما أنت إلا كربة وبلمّة كل الأنام بهولها مكروب لهفى علمه وقد هوى متعفراً وبه أوام فادح ولغوب لهفي عليه بالطفوف مجدلا تسفي عليه شمأل وجنوب لهفي علمه والخنول ترضه فلهنَّ ركض حوله وخسب لهفى له والرأس منه مميز والشيب من دمه الشريف خضيب لهفى عليه ودرعه مسلوبة لهفى عليه ورحله منهوب لهفي على حرم الحسين حواسراً شعثاً وقد ربعت لهن ً قلوب حتى إذا قطع الكريم بسيفه لم يثنه خوف ولا ترعيب لله كم لطمت خدود عنده جزءاً وكم شقت عليه جيوب ما أنس إن أنس الزكية زينباً تبكى له وقناعها مسلوب تدعو وتندب والمصاب يكظها بين الطفوف ودمعها مسكوب ء اخي بعدك لاحييت بغبطة واغتالني حتف إلى قريب

حزنی تذوب له الجبال وعنده یسلو وینسی یوسفاً یعقوب

## وقال في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم :

أما وحقهم لولا مكانهم مني لما دارت الأفلاك بالقطب

عرّج على المصطفى ياسائق النجب عرّج على خير مبعوث وخير نبي عرج على السيد المبعوث من مضر عرّج على الصادق المنعوت في الكتب عرّج على رحمة الباري ونعمته عرّج على الابطحي الطاهر النسب رآه آدم نوراً بين أربعة لألاؤها فوق ساق العرش من كثب فقال: يا رب من هذا ؟ فقبل له قول المحب وما في القول من ريب هم أوليائي وهم ذرّية " لكما فقر" عيناً ونفساً فمهم وطب

⅓ ولا كان من شمس ولا قمر ولا شهاب ولا أفق ولا حجب للناس يهمي عليه واكف السحب ولا جنان ولا نار مؤججة جعلت أعداءهم فيها من الحطب ينبي بأسمائهم صدقاً بلا كذب لها بعلم من الجبار مكتسب لآدم واطيعوا واتقوا غضي في الوجه منه بوعد منه مرتقب يهم على دسر الألواح والخشب فأخمدت بعد ذاك الحر واللهب وقد دعا اللهموسي إذ هوى صعقاً بحقهم فنجا من شدة الكرب فظل منتقلا والله حافظه على تنقيُّله من حادث النوب حتى تقسم في عبد الإله معاً وفي أبي طالب عن عبد مطلب فأودع الله ذاك القسم آمنة " يوماً إلى أجل بالحل مقترب حتى اذا وضعته انهد من فزع ركن الضلال ونادى الشرك بالحرب وانشق أيوان كسرى وانطفت حذراً نيرانهم وأقر الكفر بالغلب تساقطت أنجم الأملاك مؤذنة الرجم فاحترق الأصنام باللهب حتى اذا حاز سن الأربعين دعا ربي به في لسان الوحي بالكتب فقال : لبيك من داع وارسله الى البرية من عجم ومن عرب فأظهر المعجزات الواضحات لهم بالبينات ولم يحذر ولم يهب أراهم الآية الكبرى فوا عجبًا ما بالهم خالفوا من أعجب العجب رامت بنو عمته تبييته سحراً فعاذ منهم رسول الله بالهرب وبات يفديه خير الخلق حيدرة على الفراش وفي يمناه ذو شطب فادبروا إذ رأوا غير الذي طلبوا وأوغلوا لرسول الله في الطلب

ولا سماء ولا أرض ولا شجر وقال للملا الأعلى: ألا أحد فلم يجيبوا فأنبا آدم بهم فقال للملاً الأعلى : اسجدوا كملا وصيَّر الله ذاك النَّور ملتمعاً وخاف نوح فناجى ربه فنجا وفي الجحم دعا الله الحليل بهم

فُرابهم عنكب في الغار إذ جعلت تسدي وتلحم في أبرادها القشب ذاك النحب على المهرية النحب اعدائه فدماء القوم في صبب منه على عابدى الاوثان والصلب مشى العفرناة في غاب القنا السلب براثن من رماح الخط" والقضب معاقل القوم غير البيض والبلب فالحق في فرح والدين في مرح والشرك في ترح والكفر في نصب حتى استراح نسبي الله قاضية " بهسم وراحتهم في ذلك التعب فأنت أولهم في أول الرتب قد بشرت بك رسل الله في امم خلت فها كنت فيا بينهم بغيي شهدت انك أحسنت البلاغ فما تكون في باطل يوماً بمنجذب حتى دعاك إلهي فاستجبت له حبًّا ومن يدعه المحموب يستحب وكان بعدك فيهم خير منتصب

حتى إذا ردهم عنه الإله مضى فحل دار رجال بابعوه على في كل يوم لمولى الخلق واقعة يمشي الى حربهم والله ناصره في فتية كالاسود المخــُدرات لها 📉 عافوا المعاقل للبيض الحسان فيا يا من به انبياء الله قد ختموا فليس من بعده في العالمين نبي إن كنت في درجات الوحى خاتمهم وقد نصبت لهم في دينهم خلفاً لكنسهم خالفوه وابتغوا بدلا تخيروه وليس النبع كالفرب

#### ويقول فسا:

يا راكب الهوجل المحبوك تحمله إلى زيارة خير العجم والعرب قف موقفي ثم سلم لي عليه معا حسق كأني ذاك اليوم لم أغب

إذا قضيت فروض الحج مكتملا ونلت إدراك ما في النفس من إرب وزرت قبر رسول الله سيدنا وسيد الخلق من نام ومقترب واثن السلام إلى أهل البقيع فلي بها أحبة صب دائم الوصب وبثهم صبوتي طول الزمان لهم وقل بدمع على الخدين منسكب يا قدوة الخلق في علم وفي عمل واطهر الخلق في أصل وفي نسب وصلت حبل رجائي في حبائلكم كا تعليق في اسبابكم سبي دنوت في الدين منكم والوداد فلو لا دان لم يدن من احسابكم حسبي مديحكم مكسبي والدين مكتسبي ماعشت والظن في معروفكم نشبي ماعشت والظن في معروفكم نشبي فإن عدتني الليالي عن زيارتكم فان قلبي عنكم غير منقلب قد سيط لحمي وعظمي في محبتكم وحبكم قد جرى في المخ والعصب فجري وبغضي لمن عاداكم ولكم صدقي وحبي وفي مدحي لكم طربي فتارة انظم الاشعار ممتدحاً وتارة أنثر الأقوال في الخطب حتى حعلت مقال الصد من شبه

إذ صغت فيكم قريض القول من ذهب أعملت في مدحكم فكري فعلمني نظم المديح وأوصاني بذاك أبي فهل انال مفازاً في شفاعتكم مما احتقبت له في سائر الحقب

وللشيخ مفامس بن داغر .

أنطلب دنيا بعد شيب قذال وتذكر أياماً مضت وليال أما كان في شيب القذال هداية فيهديك نور الشيب بعد ضلال أتامل في دار الفرور إقامـة لأنت حريص في طلاب محال تمسكت منها بالاماني كمثل من تمسك من نوم بطيف خيال فياسؤتا ان حان حيني وهذه سبيلي ولم أحذر قبيح فعالي وكان جديراً أن يموت صبابة فتى حاله في المذنبين كحالي

أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولاً لهـا بعقالي ولى اسوة فسها بآل محمسه بني خير مبعوث وأكرم آل تقسمهم ريب المنون فاصبحوا عباديد اشتاتا بكل محال

وهي طويلة مشهورة ، يقول في ختامها .

بني المصطفى يا صفوة الله أن لي فؤداً من التبريح ليس بخالي

حنيني اليكم لا يقاس بمثال حنين حمام أو حنين فصال وهلأملك السلوان في جنب سادة اليهم إذا حلَّ الحساب مآلي وان فاتنى في عرصة الطف نصركم فاحرى به أن لا يفوت مقالي ودونكم مسنى عروساً زففتها البكم كا زفت عروس حجال وما كملت إلا لأن كلامها حوى من معانيكم صفات كال

ولابن داغر من قصىدة في الرثاء .

قطع الزمان عرى هواي وكلما قطع الزمان فماله من واصل لا غرو من جد الزمان وهزله عز النصير على الزمان الهازل اين الالى كانوا ونحن بقربهم في طيسبات مشارب ومآكل دارت رحاه عليهم فتمزقوا فالقوم تحت صفائح وجنادل لا يخدعنك ما ترى من صفوه ان الخديعة مصرع للجاهل

ويقول في الرئاء منها :

هذي الرزية بالنبي وآله جلت فيا رزء لها عماثل

هيهات ما أحد لذاك بفاعل درست معالمها بشعبي ( بابل ) فعساك تحظى بالنعيم الآجل

لم تفعل الامم الأوائل مثلها فاحبس دموعك عن تذكر دمنة واسمح بها في رزء آل محمد

ويختمها بقوله :

سادوا الورى بفواضل وفضائل عنكم فليس له الآله بقابل لهج بمدحكم اليكم مائل بكالها من لج بجر الكامل والقول برهان لعقل القائل فالنفس مولعة بجب العاجل

يا آل بيت محمد يا سادة انتم رعاة المسلمين فمن يزغ واليكثم منفومة شاعر منظومة جاءت تزف اليكثم قول ابن داغر الحب مغامس فتقبلوه وعجلوا بكرامتي

# محمت بن من اد انحهای

### أواخر القرن التاسع

#### قال من قصمدة :

لغير مصاب السبط دمعك ضائع ُ ولا أنت ذا ساو عن الحزن حازع ُ فكل مصاب دون رزء ابن فاطم حقير ورزء السبط والله فازع أراك خلياً لم ترعك الفواجع تصان لها دون الحسين المدامع لحى الله طرفاً لم تسح دموعــه بقان فمــا دمع على السبط ضايع فأين ادعاك الود والعهـــد والولا وقولك إني تابع ومتابع يبيت صين ساهر الطرف خائف وطرفك ريّان من النــوم هاجع

فدعني عذولي والبسكاء فانني لأي مصاب أم لأي رزيــة

محمد من حماد

الشيخ الجليل الأديب ابو الحسن محمد المعروف به (ابن حماد) بالتشديد وزان شد اد ، من أفاضل الفيحاء ومشاهير شعرائها وقد تقد مت الاشارة لذكره في ترجمة معاصره الخلعي وقد ساجله ووازن كثيراً من قصائده في أهل البيت ولكنه انحط عنه ولم يبلغ شأوه ومداه وقصر عنه في مديحه ورثاه ، فكان الخلعي أطول منه ننفسا وباعاً وأرق اسلوبا وإبداعاً ولو جمع شعره لكان لكثرته ديوانا مستقلاً . وتوفي في أواخر القرن التاسع وقد عمر طويلاً ودفن قريباً من قبر الخلعي وقبره مشهور ذكره العلامة القزويني ايضاً في فلك النجاة انتهى ما ذكره الخطيب اليعقوبي في البابليات . وقال الاستاذ علي الخاقاني في شعراء الحسلة ج ٤ ص ٣٨٦ : هو ابو الحسن محمد بن حماد الحلي المعروف به ابن حماد . شاعر أديب فاضال ذكره صاحب الحصون المنيعة به ج ص ٢٣٦ فقال :

كان فاضلاً أديباً معاصراً للخليعي مطارحاً له ، مبارياً اياه ، ينحط عنه ، ونظمه أغلبه في اهل البيت عليهم السلام ، وله ما يقارب من مائتي قصيدة في المديح والرثاء للحسين عليه السلام توفي في الحلة حدود ٩٠٠ ه ودفن فيهسا وقبره يزار .

قال : وقد مر" أن ذكرنا ان قبره الى جنب قـــبر الشاعر المعاصر له جمال الدين الخليمي .

اقول ان جماعة من الادباء والعلماء يعرف كلُّ منهم بابن حماد .

١ - ابو الحسن علي بن حماد الشاعر البصري من أكابر علماء الشيعة
 ومحدثيهم ومن المعاصرين للصدوق ونظرائه وقد ترجمناه وذكرنا طائفة كبيرة

من شعره في الجزء الثاني من ادب الطف ص ١٦٧ وترجمه صاحب الحصور. المنيعة ج ٢ ص ٥٦٠ و في مناقب ابن شهر اشوب كثير من شعره .

٢ – الشيخ كمال الدين بن حماد الواسطى أحـــد مشاهير العلماء في اواخر القرن السابع الهجري .

٣ – على بن حياد البصري الشاعر المشهور من المتأخرين ، قــــال الشمخ القمي في الكنى . وقد أورد القاضي نور الله قصيدتين : بائية وتائية لعلي بن حماد في مدح امير المؤمنين عليه السلام ولم يبيتن من أيهما كانتا فلنتبر"ك بذكر بعض قصيدته التائية : وأولها : بقاع في البقيع مقدسات (١١) .

> (١) بقاع في البقيع مقدسات وأكناف بطف طسات وفي كوفان آيات عظام تضمنها العبري المتوثيقات وفي غربي" بغداد وطوس وسامرا نجنُومْ زاهرات مشاهد تشهد البركات فسها وفسها الماقمات الصالحات ظواهرها قبور دارسات بواطنها بدور" لامعات جبال العلم فيها راسيات م بحار الجود فيها زاخرات معارج تعرج الاملاك فسيا وهن بكل أمر هابطات أناس تقبل الحسنات منا بحسّهم 'و مُتحى السنئات ولا تتقبّ ل الصلوات إلا بحبهم ولا تزكو الزكاة فإن المرتضى الهادي علياً لتقصر عن مناقبه الصفات وزبر محمد حسا ومنتأ شواهده بذلك واضحات أخوه كاشف الكربات عنه وقد همتت اليه الداهيات ترى أسيافه يضحكن ضحكا بها هام الفوارس باكيات صوارمه بزو جها نفوساً وللأبدان هن مطلقات له كفان واحدة حياة اذا جاءت وواحدة ممات

 ٤ - محمد بن حماد الحلي ، وفي الحلة بيت يعرف الهله بآل حماد يزعمون أنهم من سلالة المترجم وذريته .

وقال ان حماد :

ويك يا عين سح معا سكوبا ويك يا قلب كن حزينا كثيبا ساعداني سعدتما فعسى أشف ي غليلي من لوعة وكروبا في رجال باعوا النفوس على الله لست أنساه حنن أيقن بالمـــو وكأني أراه إذ خر" مطمو ناعلى 'حر" وجهه مكبوبا

إن يوم الطفوف لم يبتى لي من لذة العيش والرقاد نصيبا يوم سارت إلى الحسين بنو حر ب بجيش فنـــازلوه الحروبا وحموه من الفرات فــما ذا ق سوى الموت دونه مشروبا فنالوا ببسيعها المرغوبسا ت دعاهم فقام فيهم خطيبا ثم قال ألحقو بأهليكم إذ ليس غيري أنا لهم مطلوبا شكر الله سعيكم إذ نصحتم ثم أحسنتم لي المصحوبا فأجابوه ما وفيناك إن نحـن تركناك بالطفوف غريبـا أي عذر لنا إذاً يوم نلقى الله والطهر جدّك المندوبـــا حاش الله بل نواسيك أو يأ خية كل من المنون نصيبا فبكى ثم قال جُوزيتم الخيرَ فها كان سعيكم أن يخيب ثم قال اجمعوا الرحال وشبوا النه مار فيها حتى تصير لهيب وغداً للقتال في يوم عاشورا فأبدى طعناً وضرباً مصيبا فكأني بصحب حوله صر عى لدى كربلا شباباً وشيبا فكأني أراه فرداً وحيداً ظامياً بينهم يلاقي الكروبا

وكاني بمهره قاصد الفسطاط 'يبدي تحمحها ونحيبا وبرزن النساء حق إذا أبد عصرن ظهر الجواد منه سلسا صحن بالويل والعويل ويندب ن حماري وقد شققن الجموبا وسبلن الدموع لما تأملتن حس ينا من الثياب سليبا فكأني بزينب إذ رأته عارياً دامي الجبين تريبا أقبلت نحو أختهـــا ثم قالت ودعتمه وداع مَن لا يؤوبــا أخت يا أخت كيف صبرك عنه وهو كان المؤمل المحبوب ثم خرّت عليه تلثم خدّيـــه وقد صار دمعها مسكوبا وتناديه يا أخي لو رأت عيـ نناك حالي رأيت أمراً عجيباً يا أخى لا حييت بعدك هيهات حياتي من بعدكم لن تطيب كنت َ حصني من الزمان اذا مــا خفت' خطبا دفعت عني الخطوبا ضاقت الأرض بي وكانت علينا بك يا سيدي فناها رحيبا ( يا هلالا لما استتم كالا غاله خسفه فاهوی غروبـــا ) ( ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدراً مكتوبا ) ُعد يتاماك إن أردت مغيبــا با أخى بالرجوع وعُداً قرسا ( يا أخي فاطم الصغيرة كلتمها فقد كاد قلبها أن يذوبا ) ما أذل اليتم حين ينادي بأبيه ولا يواه مجيبا

وقال محمد بن حماد الحلي في أهل البيت في قصيدة مطلعها :

أهجرت يا ذات الجمال دلالا وجعلت جسمي بالصدود خيالا وسقيتني كأس الفراق مريرة ومنعت عذب رضابك السلسالا قال السيد الأمين تحت عنوان: ان حاد .

يطلق على ابن حماد الشاعر ، واسمه على بن حماد بن عبيد بن حماد البصري العبدي أو العدوي وربما يطلق على على بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي ، ويوجه في بعض وعلى الحسين بن على بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي ، ويوجه في بعض القيود نسبة بعض الأشعار الى محمد بن حماد ولعله ممن يطلق عليه ابن حماد ايضاً . انتهى عن الاعيان ج 7 ص ٦٤ .

وقال في ج ١٤ ص ٢٢٥ أبو الحسن علي بن حياد بن عبيد أو ابن عبيدالله ابن حماد العدوي أو العبدي الاخباري البصري شاعر آل محمد عليهم السلام ، توفي حدود ٠٠٠ بالبصرة كما في الطليعة . وفي رجال أبي علي رأيت بخط بعض الأذكياء هكذا : علي بن حماد الشاعر المعروف : بابن حماد البصري كان من أكابر علماء الشيعة وشعرائهم ومن المعاصرين للصدوق ونظرائه وأشعاره في منأن أهل البيت وقصائده في مدائح الأغة عليهم السلام ومراثيهم ولا سيا في مراثي الحسين عليه السلام مشهورة ، وفي كتب الأصحاب وخاصة في مناقب ابن شهراشوب ، وفي كتاب المنتخب في المراثي والخطب للشيخ فخر الدين الرماحي المعاصر مذكورة ، انتهى .

وفي رياض العلماء : الشيخ ابو الحسن علي بن حمـــاد بن عبيد الله العبدي ( العدوي ) الاخباري البصري الشاعر المعروف بابن حماد الشاعر كان من قدماء الشعراء والعلماء وهو مذكور في كتب الرجال ، انتهى .

وقال ايضاً: يظهر من كتاب المجدي في النسب للسيد أبي الحسن علي بن عمد الصوفي الفاضل المعاصر للسيد المرتضى انه يروى عن ابن حماد الشاعر هذا ( يعني المترجم ) بواسطة واحدة بعض أشعاره في الامامة ، فعلى هذا فابن حماد هذا في درجة الصدوق ، انتهى .

اقول وذكر السيد أقوال العلماء فيه ومشائخه وتلاميذه وأشعاره ومنها القصيدتان الآتيان:

ابو الحسن علي بن حماد بن عبيد أو ابن عبيدالله بن حماد العبدي البصري:

يومــــــاً فزوَّدني من طيبه زادا كأنما كن اعراسا وأعيادا جمل وأسعد من سعداي اسعادا ظباء انس لقيد الاسد هل نظرت عيناك ظبيا لصيد الاسد صيادا فقد حكتهن ألحاظا وأحمادا سحراً لهاروت أو ما روت لانقادا تهتز غصناً من الريحان متادا بانت بروحي غداة البين عن جسدي والبين يتلف أرواحا وأجسادا هيهات بـل يجعل الميعاد ايعادا أباد كل الورى من بعدهم بادا طرأ واتبعهم عادا وشدادا الموت الوحي" لكل الخلق مرصادا مطهرين من الادناس أمجادا مثل النجوم التي زان الساء بها كذاك مسيزهم للارض أوتادا أعطاهم الله ما لم يعطه أحدداً فاصبحوا في ظِلال العز أو حادا وخير هاد لمن قد رام ارشادا آل الرسول وأولاد البتول هم خير البريسة آباء وأولادا

ما ضر" عهد الصبا لو أنه عادا سقيا ورُعيا لأيام لنـــا سلفت ايام تنعم لي نعم وتجمل بي ان لم تكن ظباء في براقعها من كل سحّارة العينين لو لقيت تميد بالارض عشقاً كلمـــا خطرت والدهر ليس بموف عهــــد صاحبه أفنى القرون ويفنيهم معآ فاذا أفنى التبابع والاقمال من يمن ولیس یبقی سوی الحی الذی جعل سبحانه واصطفى من خلقه حجحا محمد وعلي ، خير مبتعث والصادقون أولو الامر الذين لهم حكم الخليقة اصدارا وايرادا

أعلى الخليقة ممتات وأطهر أمتات واكسرم آباءً وأجسدادا قاموا قياما لوجــه الله عبّادا لما تعرضت الدنيا لهم أنفوا منها فالفتهم للعيش زهادا جادوا وسادوا ففي الامثال ذكرهم اما يقال : اذا جاد امرء سادا فلا تبالى اكف" الغبث أم جادا أو حوكموا خلتهم في الحكم أطوادا كل الانام له نِنه 'يقاس' به ولن ترى لهم' في الناس أندادا عاداهم أحد فالله قــد عادى حسنا ، وتحسبهم في الحرب آسادا يسطيع خلق لنور الله اخمادا وما وني عنه اسعافا واسعادا لكل من جاءه للعلم مرتادا يداً فان عاد في استيجاده زادا بعد منعاده بخـــلا فلست ترى دون العطــاء له بالجود منعادا يلتنة بالجود حتى ان سائسله لو سامه نفسه جوداً بها جادا مَن كان بادر في بدر سواه وما ان حاد في يوم احد كالذي حادا مَن قدُّ عمرو بن ودٌّ في النزال ومَن اضحى لعمرو بن عبد القيل مقتادا ان جرّد السيف في الهيجاء عوّضه من الغمود رؤوس الصيد اغمـادا سيف أقام عمود الدين قائمــه ضربا وقوم ما قد كان ميّادا ترى المنايا له يوم الوغى خدماً بعون ربك والامسلاك أجنادا واليته مخلصاً لا أبتغي بدلا منه ولست ابالي كيد من كادا يا سدى يا امير المؤمنين ومن بحب طبت اعراقا وميلادا

سرج الظلام اذا ما الليل جنهم ان كفكفت بالندى يوماً اكفتهم أ ان كورموا فيحور الجود تحسيهم الله والى الذي والاهم فـــاذا اما علي" فنور الله جلّ فهــــل وآخا النبى وواساه بمهجتـــه هو الجـواد أبو الاجواد وابنهم ما قــال لاقط للعاني نداه ولا یجدی ویسدی ویغنی کف سائله

يا خير مَن قام يوما فوق منبره وخير مَن مسكت كفتاه أعوادا من كان اكثر اهل الارض منقبة يكون اكثر اهل الارض حسادا منها لك الدهر اضغاناً واحقادا وصار بغضك كفرانا والحيادا خلتى فؤادي لطول الحزن معتادا ذكرت فيه الحسين السبط حين ثوى فرداً وحيداً حوى للنوح افرادا فاحمدت بذلها لله احمادا فلا سقى الله رياً مَن له ذادا لا يعرفون سوى العقمان ور"ادا في السبي يندبنه نوحـــا وتعدادا انا ابن حمّاد العبدي أحسن لي ربي فلا زلت للاحسان حمّادا أمد"ني منه بالنعمى فاشكره شكراً لنعمائه عندي وامدادا وكان سيحانيه بالفضل عوادا الى يواقمتها توماً وافرادا لو جستم الشعر جسماً كان يعبدها حتى براه لها الراؤون سجادا وازنت ما قال اسمعل مبتدئاً (طاف الخيال علينا منك عيادا)

كسرت أصنامهم بالأمس فاعتقدت فصار حدّك اعاناً وتنصرة وطاف لى بفناء الطف طىف اسى في عصبة بذلت لله أنفسها بذاد عن ربه حتى قضى عطشا لهفى على غرباء بالطفوف ثووا كأنني ببنات المصطفى ذللا وتلك عادتئه عندي مجددة فهاكها كعقود الدر قد قرنت والشعر كالفلس والدينار تصرفه حتى يمسيزه مَن كان نقسادا

#### وقال الضاً :

النـــوم بعدكم ُ على ّ حرام ُ والله ما اخترت الفراق وانمــا لو أنها استامت عليّ بقربكم وحياتكم قسما أبر بحلفة

مَن فارق الأحباب كيف ينامُ ا حكمت على بذلك الأيام اعطيتها فوق الذي تستام ولربما تتأثتم الأقسام

بي نحوڪم قعدت بي الآلام نسمات ذكركم على حرام فيني المداد وكلت الاقلام ويزيدني في الذكر منه هسام حسر كا يتحسر الايتام ليتم أو تتألف الأجسام فكأنها من طسها احلام أحدث ولس لنفسه استسلام فتحكسمت فسهم له أحسكام ذُرُسُ تجاوب في ثراها الهام للحق ركن ثابت وقوام هو للشريعة معقل ونظـــام بعــد النبي وما علمه امام فينبلهم أضعاف ما قد راموا وله بأخذهم لهـا استفنام ابدى الحروب فما بشد حزام فغمودهن من الكساة الهام فلحاظه في لئيته سهام ولها بآفـاق الساء ظلام والنقع ليـــل فوقهن ركام خفتوا فلم يسمع هناك كلام لم تخلق لها افدام لا خلف ينجيهم ولا قداًم

اشتاقكم حتى اذا نهض الهوى لم أنسكم فاقول اني ذاكر والله لو انی شرحت ودادکم انی امیل لوصلکم وحدیثکم واذا بدا إلفان ألفتني بكم وتألف الأرواح حظلم يكن لله ایام اذا مثلتها والدهر ليس بسالم من ريبـــه أخنى على آل النبي بصرفه فعراصهم بعد الدراسة والهدى وهمُ عمـــاد الدين والدنيا وهم منهم أمىر النحل والمولى الذي وهو الامام لكل من وطأ الحصا يغنى العفاة عن السؤال تكرّما واذا تحــزّم للبراز تقطعت واذا انتضى اسىافه فى مأزق واذا رنا نحو الشجاع بطرف واذا الحروب توقئدت نبرانهما فالبيض شمس والأسنة أنجم حتى اذا ما قبل حيدرة أتى لا بملكون تزيلا عنه كأن القوم ركأن مىبتە قيود عداتـــــە

رجل يحب الله وهو يحب كانت هدايا الله تأتيه بها تفنى الصفات وليس يدرك فضله واليت من أعدائه واليكها تجلى القلوب بحسنها فها ان حماد يعارض اختها

فعليه منه تحية وسلام منه ملائكة عليه كرام وتضل دون بلوغه الأوهام أفهل علي بما فعلت ملام وتبلتج الاذهان والافهام (كم قد طوتك الكوم والاكام)

وفي يتيمة الدهر روى الابيات التالية وانها لابن حماد البصري .

فحيث آمن من ألقى ويأمننى فلست اخشى إذاً منليس يعرفني وانما اشتكي من اهل ذا الزمن إنفاقه في مزاراتي لهم و فلني سمعت قط بحر عبر ممتحن

ان كان لا بد من أهل ومن وطن يا ليتني منكر من كنت اعرفه لا اشتكي زمني هذا فاظلمه قد كان لي كنز صبر فافتقرت الى وقد سمعت أفانين الحديث فهل

# عبث دامتد بن دَا ود الدرمكي

#### حدود ۹۰۰

اسهر طرفي وأنحــل البــدنا ذكرىغريبالطفوف يوم سرى

ويقول فيها :

يا آل طه وهل اتى وسبا عبدكم الدرمكي باعكم في قولكم لا يخاف من مسكت

وقال ايضاً :

قلب المتيم بالاحزان موغـــور ودمعه فوق صحن الخد منحدر ُ ومنزل الصبر فيه مقفر خرب قد عاهـــد الله ابمانا مغلظة

واجتماح صبري وزادني حزنا بالأهل والمال يعنف البدنما

ومن الى قصدهم توجهنا مهجته إذ نقدتم الثمنا كفاه في حشره ولايتنا

وطرفه عن لذيذ النوم محجور

وجسمه بقيدود السقم مقهور

وعمره بالبكاء والنوح معمور

لا يترك الحزن حتى ينفخ الصور

\* \* \*

## ويقول فيها :

لله درهم ما كان اصبرهم كأنهم في الوغى اسد مغاوير من كل محتزم بالصبر مدرع بالفضل متشح بالخير مذكور كانوا كاصحاببدر في الوغى لهم ُ شأن ومجد وتعظيم وتوقير

عبدالله بن داود الدرمكي

توفي في حدود سنة ٥٠٠ في عمان ودرمك قرية منها .

كان فاضلا اديباً شاعراً فمن شعره في رثاء الحسين (ع) قوله :

أسهر طرفي وأنحل البدنا واجتاح صبري وزادني حزنا ذكرىغريب الطفوف يوم سرى بالاهل والمال يعنف البدنا

# الشيخ ابراهسيم الكفعيي

#### حدود ۹۰۰

سألتكم بالله هـل تدفنوني فاني به جار الشهيد بكربلا فاني به في حفرتي غير خائف أمنت بـ في موقفي وقيامتي فإني رأيت العرب تحمي نزيلها فكيف بسبط المصطفى أن يرد أمن وعار على حامي الحمى وفي الحمى

اذا مت في قبر بأرض عقير (۱) سليل رسول الله خير مجير بلا مرية ، من منكر ونكير اذا الناس خافوا من لظى وسعير وتمنعه من أن يصاب بضير بخائره ثاو بغير نصير اذا ضل في البيدا عقال بعير

وللشيخ ابراهيم الكفعمي ،

لماقدم الى كربلاء ووقف أمام الحائر الحسيني وهز"ه الشوق ارتجل قصيدة

<sup>(</sup>١) ذكر المترجم له في بعض حواشيه على المصباح انسـه حفر له أزج في كربلاء لدفنه فيه بأرض تسمى (عقيراً) فقال في ذلك وهو وصية منه الى أهله واخوانه بدفته فيـه ، انتهى عن أعبان الشيعة ج ه س ٣٠٥٠ .

# تربو على مائة وثلاثين بيتاً منها :

أتيت ُ الامام الحسين الشهيد بقلب حزين ودمع غزير أتيت ضريحاً شريفاً به يعود الضرير كمثل البصير أتيت ُ إمام الهدى سيدي بشوق هو الكهف للمستجير

تقي الدين الكفعمي المتوفى سنة ٩٠٠ قال صاحب كتات (أعلام العرب)

تقي الدين ابراهيم بن زين الدين على بن بدر الدين حسن بن محمد بن صالح ابن اسماعيل . . الحارثي الهمداني (١) ، الكفعمي اللويزي الجبعي (٢) ، العلامة الفقه الحافظ الزاهد الأدب .

ولد بقرية كفرعيا أوائل القرن التاسع ونشأ فيها ، وروى العلم اجازة عن جماعة منهم والده زين الدين علي والسيد الحسين بن مساعد الحسين الحائري والسيد علي بن عبد الحسين بن سلطان الموسوي والشيخ زين الدين النباطي العاملي ، وكان تقي الدين محدثا ثقة عالماً فقيها زاهدا مشهورا بالاصلاح واسع الاطلاع متضلعاً في اللغة والأدب ، شاعراً بارعاً، قال المقري، وما رأيت مثله في سعة الحفظ والجمع ، ، ووجد بخط المجلسي انه من مشاهير الفضلاء والمحدثين والصلحاء المتورعين . وكانت له مكتبة كبيرة ضمت كثيرا من الكتب الغريبة المعتبرة . ويقال انه قدم النجف وطالع في كتب الخزانة الغروية ، ومن تلك الكتب ألف تصانيفه الكثيرة في أنواع العلوم وغرائب الأخبار ، وكان حسن الخط وقد وجد بخطه كتاب (الدروس) للشهيد فرغ منه سنة منه سنة ٥٠٠ ه .

سكن تقي الدين كربلاءمدةمن الزمنوأوصى أن يدفن فيها في مكان أعده

<sup>(</sup>١) نسبة الى الحارث الهمداني صاحب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) لويزه وجبع من قرى لبنان كذلك كفعم .

لنفسه اسمه (عقير) ويظهر ان السيد الأمين يرى انه دفن في جبل عامل وذكر انه سكن كربلاء مدة وعمل لنفسه أزجاً بها بأرض تسمى عقيراً وأوصى أن يدفن فيه ثم عاد الى جبل عامل وتوفي فيها في قريته وانه عثر على قبره بعد زمن بعيد بما كتب على صخرة فوق قبره فعمر وصار مزورا يتبرك به .

ويما يؤسف له ان تقي الدين وهو من الاعـــلام المشاهير لم يضبط تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته والمظنون انه توفي سنة ٩٠٠ ه أو حوالي هذا التأريخ وله تصانيف كثيرة ومهمة ، عني بها الناس كثيراً ، منهـــا : الفوائد الشيريفة في شرح الصحيفة – صحيفة الامام السجاد . القصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ، نهاية الأرب في أمثال العرب ، قراضة النضير في التفسير فروق اللغة ، المنتقى في العوذ والرقى ، الحديقة الناضرة ، نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع في شرح بعض قصائد العرب . النحلة ، فرج الكرب وفرح القلب ، الرسالة الواضحة في شرح سورة الفاتحة ، الكواكب الدرية ، وفرح القلب ، الرسالة الواضحة في شرح سورة الفاتحة ، الكواكب الدرية ، وفرغ منه سنة ٩٤٨ ، أرجوزة في مقتل الحسين وأصحابه ، مقاليد الكنوز في الوجيز في قراءة الكتاب العزيز ، حديقة أنوار الجنان الفاخرة وحدقة أنوار الجنان الناضرة ، مشكاة الانوار ، التلخيص في مسائل العويص . وغيرها . . وله فصول كثيرة مسجعة ذكر بعضهـــا المقري في نفح الطيب ، والأميز في الأعمان . وله شعر كثير جداً .

ومن مؤلفاته عدا ما ذكرناه :

١ ـــ البلد الامين والدرع الحصين ، وهو في السنن والآداب والادعيــــة

المأثورة وغيرها ، عنيت بنشره مكتبة الصدوق في طهران المرة الثانيــة بالاوفست سنة ١٣٨٦ هـ ص ٦١٣ حجر ، بالقطـــع الكبير ، وفي صدره مقدمة قيمة مع شجرة نسب الكفعمي .

٧ - جنة الامان الواقية وجنة الايمان الباقية ، المعروف بـ « مصباح الكفعمي » وهو كتاب ضخم كبير طبع مرتين في بمبىء ، وطبع في طهران بالمط الفخرية سنة ١٣٢٠ على الحجر بقطع كبير ص ٧٧٤ وهو يضم طوائف من المعارف ، والاخبار وما يؤثر من الاعمال ، وفي ص ٢٦٠ - ٢٧٤ أرجوزة في مستحبات الصوم ، وفي ص ٢٠١ - ٢١٨ قصيدة رائية رائعة للمؤلف في مدح الامام على عليه السلام يذكر فيها مواقفه ومناقبه ومبايعته يوم غدير خم ، وفي الكتاب أنواع اخرى من شعره ، ونماذج من بيانه وأساليبه في البديم ، ومن هذا الكتاب نسخ مخطوطة بخطوط رائعة تدل على العناية به ومنها نسخة كتبت سنة ١٠٥٧ بخط الحاج مؤمن بن محمد المشهدي مجدولة بخطين : نسخة كتبت سنة ١٠٥٧ بخط الحاج مؤمن بن محمد المشهدي مجدولة بخطين : فهي عريض وآخر أزرق ، والصفحة الاولى والثانية في منتهى الروعة في النجف .

٣ – محاسبة النفس اللوامة وتنبيه الروح النوامة ، رسالة طبعت في العجم وترجمت إلى الفارسية ، ونشرت ضمن كتابه ( البلد الامين ) .

٤ - مجموع الغرائب وموضوع الرغائب، بمنزلة الكشكول منه نسخة مخطوطة في المكتبة الرضوية وهي من وقف ابن خاتون العاميلي وقفها سنة ١٠٦٧ ( الاعيان ٥ / ٣٤٣ ) .

ه - صفط الصفات في شرح دعاء السهات ، ذكر في حواشي المصباح فرغ

منه في شعبان ٨٧٥ ه ومنه نسخة في طهران في مكتبة الشيخ ضياء الدين النورى ، ونسخة في مكتبة (آية الله الحكيم ) مخط الساوي سنة ١٣٥٥ .

٣ - مجموعة كبيرة كثيرة الفوائد ، ضمت مؤلفات عديدة ، قال صاحب الرياض : رأيتها بخطه في بلدة ايروان من بلاد آذربيبجان وكان الفراغ من كتابة بعضها سنة ٨٤٨ وبعضها ٨٤٨ وبعضها سنة ٨٥٢ فيها : كتاب الغريبين للهروي . ومغرب اللغة للمطرزي ، وغريب القرآن لحمد بن عزيز السجستاني وجوامع الجامع للطبرسي ، وتفسير علي بن ابراهيم وعلل الشرائع للصدوق ، وقواعد الشهيد ، والمجازات النبوية للرضي ، والحدود والحقائستى في تفسير الالفاظ المتداولة في الشرع وتعريفها، ونزهة الالباء في طبقات الادباء للانباري، ولسان الحاضر والنديم . وكل هذه قد اختصرها ووجدت له!

قال : وقد عرف تقي الدين بنفسه في آخر ( المصباح ) بقوله : الكفعمي مولداً اللويزي محتداً ، الجبعي ابا الحارثي نسباً ، التقي لقبا ، الامامي مذهبا

وقال الشيخ الاميني:

الشيخ تقي الدين ابراهيم ابن الشيخ زين الدين على ابن الشيخ بدر الدين حسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ صالح ابن الشيخ اسماعيل الحارثي الهمداني العاملي الكفعمي اللويزي الجبعي .

أحد أعيان القرن التاسع الجامعين بين العلم والادب تشهد له تآليفه القيمة منها: المصباح الفّه سنة ٨٩٥ – ثم البلد الامــــين وشرح الصحيفة إلى ٤٩ مؤلفاً. توفي بكربلاء المقدسة وكان يوصي أهله بدفنه في الحائر الحسيني.

قال السيد الامين في الاعيان ج ٥ ص ٣٥١ : وله قصيدة في مدح أمسير المؤمنين عليه السلام ووصف يوم الغدير تبلغ مائة وتسعين بيتاً ويظهر مزآخرها انه عملها في الحائر الحسيني على مشرفه السلام وأوردها في المصباح أيضاً ، أولها .

هنيئا هنيـئا ليوم الغــدير ويوم الكــــمال لدين الآله ويوم العـقود ويوم الشهود ويوم الفلاح ويوم النجاح ويوم الامارة للمرتضى وابن الضباب وابن السحاب على الوصي وصي النـــبي وغيث المحول وزوج البتول أمان البلاد وساقي العباد همام الصفوف ومقرى الضموف ومن قد هوى النجم في داره وسل عنه بدراً واحداً ترى وسل عنه عمراً وسل مرحباً وكم نصر الدين في معــــــرك وستاً وعشرين حرباً رأى أمير السرايا بأمر النسيي وردّت له الشمس في بابل ترى ألف عبد له معتقاً

ويوم الحبور ويوم السرور وإتمام نعمة رب غفور ويوم المسدود لصنو البشير ويوم الصلاح لكل الأمور ابي الحسنين الامام الامير ولىس الكواكب مثل المدور وغوث الولى وحتف الكفور وصنو الرسول السراج المنبر . بيوم المعاد بعذب نمير وعند الزحوف كلىث هصور ومَن قاتل الجين في قعر بير له سطوات شجاع جسور وفي يوم صفين ليل الهربر بسيف صقيل وعزم مربر مع الهاشمي البشير النذر وليس علمه بها من أمير واثر بالقرص قبل الفطور ويختار في القوت قرص الشعير

وفي مدحه نزلت هـل أتى جزاهم بما صبروا جنة وحلتوا أساور من فضة واي التباهـل دلت على وأولاده الغرسفن النجاة ومن كتب الله أسماءهم الطيون هم الطاهرون هم العالمون هم الحافظون حدود الآله هم الحافظون حدود الآله لهـم رتب علت النيرين مناقبهم كنجوم الساء ترى البحر يقصر عن جودهم فدونكها يا إمام الورى

وفي ابنيه والام ذات الطهور وملكاً كبيراً ولبس الحرير ويسقيهم من شراب طهور مقام عظيم ومجد كبير هداة الانام إلى كل نور على عرشه قبل خلق الدهور هم الاكرمون ورفد الفقير هم الصائمون نهار الهجير وكهف الارامل والمستجير وفضلهم كسحاب مطير فكيف يترجم عنها ظهير وليس لهم في الورى من نظير من الكفعمي العبيد الفقير من الكفعمي العبيد الفقير من الكفعمي العبيد الفقير

#### ومنها :

وشیخ کبیر له لمة أتاه النذیر فأضحی یقول أتیت الامام الحسین الشهید أتیت ضریحاً شریفاً به أتیت امام الهدی سیدی

كساها التعشر ثوب القتير (۱)
اعيف نذيري بسبط النذير
بقلب حزين ودمسع غزير
يعود الضرير كمشل البصير
الى الحاس الجسار للمستجير

<sup>(</sup>١) القتير: الشيب.

أرجّي المات ودفن العظام لعلي أفوز بسكنى الجنان أتست الى صاحب المعجزات

بأرض الطفوف بتلك القبور وحور محجسلة في القصور قتبل الطغاة ودامي النحور

ويروي الصديق الأديب المعاصر سلمان هادي الطعمة في كتابه (شعراء من كربلاء) عن مجموعـــة خطية للعلامة السيد عبد الحسين آل طعمة بيتين للكفعمي ان قرءآ طرداً كانا مدحا ، وان قرءا عكسا كانا ذماً ، وهما :

سروا وما هتكت لهم حرم نصروا وما وهنت لهم همم شكروا وما نكثت لهم ذمم صبروا ومــا كملت لهم قمم

## محت بن عمر النصيبي الث افعي

قال محمد بن عمر النصيبي الشافعي ،

حسين ان هجرت فلست أقوى على الهجران من فرح الحسود

ودمعي قد جرى نهراً ولكن عذولي في محبته يزيد(١)

(١)عن الضوء اللامع في شعراء القرن التاسع للسخاوي ج٨ ص٢٦٠

جاء في ( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ) للسخاوي جزء ٨ ص٢٥٩.

محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن محمد بن احمد بن عبد القاهر بن هبة الله الجلال ابو بكر بن الزين ابي حفص بن الضياء بن النصيبي الشافعي سبط المحب بن الشحنة الحنفي ، ولد في ربيا الأول سنة احدى وخمسين و ثمانمائة مجلب وقدم القاهرة وهو صغير مع أبيه .

استدراكات



# القاضي محمد بن عبد الجبار السمعاني

قال فخر القضاة ، وأنشدني القاضي الامام محمد بن عبد الجبار السمعاني من قبله .

سلتوا سيوف محمد لمحمد ففروا بها هامات آل محمد فكأن عترة أحمد أعداؤه وكأنما الاعداء عترة احمد (١)

<sup>(</sup>١) عن بحار الانوار للشيخ المحلسي ج ه ؛ ص ٢٩١ الطبعة الجديدة والمنتخب للطريحي.

قال صلاح الدين الصغدي في الوافي بالوفيات ج ٣ ص ٢١٤ السمعاني المروزي الفقيه ، محمد بن عبد الجبار بن احمد القاضي ابو منصور السمعاني المروزي الفقيه الحنفي وسمعان بطن من تميم ، كان إماماً ورعاً نحوياً لغوياً له مصنفات وهو والد العلامة أبي المظفر منصور السمعاني مصنف الاصطلام ومصنف الخلاف الذي انتقل من مذهب أبيه الى مذهب الشافعي ، توفي سنة خمسين واربعهاية أو فيا دونها ، وقد ذكره الباخرزي في (الدمية ) وقال : أنشدت بحضرته قصيدة في مدح السيد ذي المجدين أبي القاسم على ابن موسى الموسوي ، وذكر الباخرزي جانباً حيداً من القصيدة وقال : فقال ابو منصور السمعاني في بديهة .

حسن شعر و ُعلا قد 'جمعا لك جمعاً يا علي بن الحسن أنت في عين العملى كحل" و مَن ردّ قولي عَهو في عين الوسن

قال وأنشدني له :

الحمد الله على أنـــه لم كيبلني بالماء والضيعة في ضيعه فالماء يفني ماء وجه الفتي وصاحب الضيعة في ضيعه

وذكــُـره الزركلي في ( الاعلام ) ج٧

محمد بن عبد الجبار بن احمد السمعاني التميمي المروزي : عالم بالعربية . وهو والدجد عبد الكريم السمعاني صاحب الانساب . له تصانيف في اللغة والنحو . وفاته سنة ٤٥٠ هـ ١٠٥٨ م

وترجم له الشيخ عباس القمى في الكنى والالقاب وذكر له من المؤلفات أيضاً كتاب فضائل الصحابة وتذييل تاريخ بغداد وغير ذلك ، قيل أنه سافر في طلب العلم والحديث الى شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها وسافر الى ما وراء النهر وسائر بلاد خراسان والى قومس والري واصبهان وهمذات وبلاد الجبال والعراق والحجاز وللموصل والجؤيرة والشام وغيرها من البلاد ولقي العلماء وأخذ منهم وجالسهم وروى عنهم وكان عدد شيوخه يزيد على الاربعة آلاف شيخ وكان ابوه وجده من العلماء والمحدثين .

The first of the same of the same of the first of the first of the same of the same of the same of the same of

A Annual Control of the Control of t

and the second s

والسمعاني بفتح السين وقد يكسر نسبة الى سمعان : بطن من تميم .

### الشيخ محد بن الحسين الطومني

قال صاحب نسمة السحر، ومن شعره الذي تكتبه الشيعة على فص أسود:

أنا غروي شديد السواد وقدكنت أبيض مثل اللجين وما كنت أسود لكنني صبغت سواداً لقتل الحسين

قال : وله بما تكتبه الشبعة على فص أحمر :

حمرتي من دم قلبي أين مَن يندب أينا أنا من أحجار أرض قتلوا فيها (حسينا) الشيخ محمد بن الحسين الطوسي .

قال اليماني في نسمة السحر

هو أحد شعراء الخريدة ، نفث روح القدس في روعه بكلمات حلست ذوقاً ، فجاء بما أفحم ساجعات البان وما ترك لها طوقاً ، من كلمات رشيقة هي عيون سالت بالانسجام في حديقة ، وعادة العباد الكاتب أن لا يبالي بنسب من يذكره بالمناقب، بل ذكر هذا الشاعر في بطن تلك الخريدة وأورد له مقطعات هي بنجابته شهيدة (١).

أقول ، كانت وفياة عماد الدين محمد القرشي الأصبهاني الكاتب صاحب الخريدة بدمشق يوم الاثنين مستهل شهر رمضان سنة ٥٩٧ هـ فكان من حق الشاعر المتقدم أن يذكر في الأجزاء المتقدمة .

<sup>(</sup>١) عن الجزء الثـــاني ص ٣٧١ من نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعر ، تأليف ضياء الدين يوسف بن يحيى ، مخطوط مكتبة كاشف القطاء العامة رقم ٧٤٨ .

.

.

and the second s

# الفهريث

#### صفحة

11

ه المقدمة وفيها أسماء جماعة من شعراء أهل البيت الذين نظموا في الحسين خاصة وأهل البيت عامة ولكن لم نعثر على شعرهم

ه استدراكات على الاجزاء المتقدمة من الكتاب ،

لحة عن رواسب التشيع في المغرب كما جاء في محاضرة الدكتور عبد اللطيف السعداني عن حركات التشيع في المغرب ومظاهره مقتطفات من المحاضرة والعثور على كتب مخطوطة في مكتبات المغرب ومنها خزانة جامعة القرويين .

## شعراد القرن السابع

|   |            |                                                                    | سنة الوفاة | الصفحة |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 6 | لأبيه وأمه | ابن سناء الملك ، شعره وأدبه ، رثاؤه<br>فخره العالي في رثاء محبوبته | ٦•٨        | ۱۷     |

|                                                                                                                      | سنةالو فاة | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| ابراهيم بن نصر قاضي السلامية ، ترجمته ، ألوان من شعره                                                                | 710        | ۲۳     |
| ابو الحسن المنصور بالله أحد أمَّه الزيديــــة باليمن ، علمه وادبه مؤلفاته                                            | 718        | ۲٦     |
| علي بن المقرب الاحسائي ، أدوار حياته ، قصائده<br>في الفخر                                                            | 789        | ٣١     |
| عبد الرحمن الكناني العسقلاني ، ترجمته وأدب. ،<br>تعليق على شعره بكاء السهاء ونوح الجن على الحسين                     | ٦٣٥        | ٤٤     |
| عليه السلام<br>كال الدين الشافمي محمد بن طلحة ، مكانته العلمية                                                       | 707        | 0+     |
| ومؤلفاته ، شعره في أهل البيت عبد الحيد بن ابي الحديد المعتز لي صاحب شرح نهج                                          | 700        | 00     |
| البلاغة مكانة هذا الشرح بين الشروح ، شعره في التصوف والفلسفة والعرفانيات ، أقوال العلماء فيه ،                       |            |        |
| مؤلفاته علوياته السبع محمد بن عبدالله القضاعي البلنسي الشهير بابن الابار عصاصرة الدكتور عبد اللطيف السعداني عن حركات | ۸۵۲        | ٦٩     |
| التشيع في المغرب ، ترجمة ابن الابار وألوان من شعره                                                                   |            |        |
| احمد بن صالح السنبلي ، غزله وظرفه                                                                                    | 771        | ٧٥     |
| ابو الحسين الجزار المصري ، شعره في صناعته وحسن السبك ، مختلف اشعاره وأغراضه ، أخباره مسع السراج الوراق               | 777        | ٧٧     |

|                                                                                                                     | سنة الوفاة   | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| شمس الدين محمد بن عبيدالله الكوني الواعظ ، ترجمته<br>وألوان من شعره ، وذكر حفيده                                    | 740          | ٨٨     |
| والوان من شعره الوزان ، ترجمته وشعره<br>عبدالله بن عمر بن نصر الوزان ، ترجمته وشعره                                 | ٦٧٧          | 97     |
| نجم الدين بن نما الربعي ، اسرة آل نمـــــا . شعر المترجم له في أهـــــل البيت عليهم السلام ، أحواله                 | ٦٨٠          | ٩,٨    |
| وشيء من ترجمة ابيه                                                                                                  |              |        |
| علي بن عيسى الاربلي ، روائع من شعره وعزله ،<br>قصائده في الحسين                                                     | 794          | 1.7    |
| البوصيري ابو عبدالله محمد بن سعيدالصهناجي صاحب البردة ، أدبه وظرفه ، رقة شعره ، شفاؤه من                            | 791          | ١٢٢    |
| مرضه ببركة البردة<br>سراج الدين الوراق ، شاعريته وأدبه ، حياتـــه<br>وسيرته ، دواوينه ومناحي شعره                   | 790          | 189    |
| مشعراء القرن الشامِن                                                                                                |              |        |
| علاء الدين علي بن المظفر الكندي الاسكندراني المعروف بالوداعي ، حياته ومؤلفاته ، روائع من                            | ۷۱٦          | 144    |
| شعره ونتف من أدبه تقريباً . علاء الدين الشفهيني، قصائده السبع الطوال عالم كبير وأديب بارع ، تحقيق حول كلمة (شفهيني) | <b>Y</b> Y0  | 110    |
| أقوال العلماء فيه ، حنينه الى وطنه ابن الوردي عمر بن مظفر البكري الحلبي الشافعي ،                                   | Y <b>: 9</b> | 197    |

نبوغه في الادب ، سرعة البديهة في النظم ، لاميته المشهورة في الحكم والنصائـــــ ، وهو صاحب التاريخ المشهور

٢٠٩ تقريباً . ابو الحسن علي بن عبد العزيز الخليمي الموصلي الحطوط في الحياء قصة توليه لأهل البيت ، ديوانه المخطوط في أهل البيت بملة من قصائده في الحسين عليه السلام

۲۲۷ علي بن عبدالحميد بن فخار ٢٢٧ تقريباً . حسن بن عبدد الكريم المخزومي ، تحقيق في ٢٢٤ قصيدته اللامية المنسوبة للحسن بن راشد الحلي

# يرث عراد القرن الناسِع

الشيخ رضى الدين رجب بن محمد البرسي ، تحقيق حول هذه النسبة ، اطلاعه وسعة معارف ، كقيق حول هذه النسبة ، اطلاعه وسعة معارف ، كلام حول كتابه ( مشارق انوار اليقين في حقائق أسرار امير المؤمنين ) شعره في النبي وفي عسلي واتهامه بالغلو ، تعداد جملة من قصائده

٢٥٩ محمد بن الحسن العليف ، قصيدته في الحسين ، حياته وشعره ، وترجمة ولده

ابن المتوج البحراني جمال الدين احمد بن عبدالله ، قصيدته في الحسين ، ذكر من عرف بهذه الكنية والاشارة لترجمته

٢٦٩ كان حياً تاج الدين الحسن بن راشد الحلي عالم ضليع

| سنةالوفاة | الصفحة |
|-----------|--------|
|           |        |

|                                                                                | الساووا       | يصيعات |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| وفاضل فقيه وشاعر اديب ، أقوال العلماء فيــــه ،                                |               |        |
| شعره في الحسين                                                                 |               |        |
| ريباً . ابن العرندس الشيخ صالح ، حياته ، قصائده                                | ۰۰ و تق       | ۲۸:    |
| في الحسين                                                                      |               |        |
| ريبًا . الشيخ مغامس بن داغر ، حياته ، قصائده في                                | ۵۰ ته         | 19     |
| الحسين                                                                         |               |        |
| سع محمد بن حماد الحلي، شعره ، تحقيق حول جملة من                                | واخرالقرنالتا | ۰.۳ او |
| الشعراء يعرف كل" منهم بـ ( ابن حياد ) وذكر                                     |               |        |
| جلة من أشعارهم في الامام ابي عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |               |        |
| عليه السلام                                                                    |               |        |
| نريبًا . عبداللهُ بن داود الدرمكي . نبذة عن حياته                              | نة ٩٠٠        | ٣١١    |
| نريياً . الشيخ ابراهيم الكفعمي العاملي الهمداني ، مشايخه                       | រៈ ৭٠٠        | 41.    |
| وأساتذته مكانته العلمية ، تعداد مصنفاته ، آثاره                                |               |        |
| العلمية والادبية شعره المرتجل في حرم الحسين عليـــه                            |               |        |
| السلام بكربلاء                                                                 |               |        |
| محمد بن عمر النصيبي الشافعي ، لمحة عن حياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | القرن التاسع  | 419    |
| استسدراك                                                                       |               |        |
|                                                                                |               |        |

وه القاضي محمد بن عبد الجبار السمعاني ، حياته ، شعره 247

القرن السادس الشيخ محمد بن الحسين الطوسي ، نبذة عن حياته 449



# مصادرالكنات

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنـــة لابن حجر المسقلاني ذيل تاريخ ابن خلكان للصفدي روضات الجنات للخوانساري تذكرة الحفاظ للذهبي نسمة السحر فيمن تشيسع وشعر لليماني مخطوط تاريخ ابن الوردي ديوان ابن الوردي تفحة الىمن للشيرواني البابلمات للشيخ محمد على اليعقوبي الكشكول للشيخ يوسف البحراني أمل الامل للحر العاملي دوان ابن سناء الملك ديوان علي بن المقرَّب العلويات السيسع نفح الطيب للتلمساني

جواهر ال<mark>أدب – سليم</mark> صادر مجلة البلاغ الكاظمية وفمات الاعدان لابن خلكان الحدائق الوردية للامام حميد الشهيد مخطوط الغدير للشيخ الاميني فوات الوفمات لابن شاكر دائرة معارف القرن العشرين فريد وجدي الصواعق المحرقة لابن حجر اعلام العرب عبد الصاحب الدجيلي مطالب السؤل كمال الدين الشافعي الذريعة الى تصانيف الشيعة آغا بزرك الطهراني الكنى والالقاب للقمى آداب اللغة العربية جرجي زيدان محاضرة الدكتور عبد اللطيف السعداني مخطوطة أعبان الشبعة للامين خريدة القصر للعماد الاصفياني خرانة الادب لابن حعة المخطوطة الادبىة للشبخ كاشف الغطاء مخطوطة شذرات الذهب لابن العباد الحنبلي الحوادث الجامعة لابن الفوطى موارد الاتحاف في نقباء الاشراف الكواكب السهاوي

كشف الغمة الى ممرفة الائمة علي بن عيسى الاربلي

سوانح الافكار في منتخب الاشمار للمؤلف ديوان الشيخ الخلعي مخطوط مكتبة الامام الحكيم مطالع البدور ومجمع البحور القالم الدين احمد بن صالح الياني مطالع البدور ومجمع البحور للقالم مكتبة كاشف الفطاء العامة

سلمان هادى الطعمة

العقد الثمين في تاريخ البلد الامين نظم العقيان في أعيان الاعيان شمراء الحلة المخاقاني يتيمة الدهر للثعالبي الضوء اللامع لأهل القرن التاسع سمير الحاظر وأنيس المسافر

للسخاوي مخطوط الشيخ علي كاشف الغطاء العامة مكتبة كاشف الغطاء العامة

> الوافي بالوفيات للصفدي شعراء من كربلاء

شواهد الاديب للمؤلف

| صواب       | خطا     |     | ص     |
|------------|---------|-----|-------|
| فاسقح      | فاسفع   | 17. | 47    |
| وبسح       | وبئع    | 17  | 44    |
| السجاد     | السجان  | ٦   | 40    |
| و اد       | وار     | 17  | 71    |
| الاشيا     | الاشياء | ٣   | ۸۱    |
| والعبد     | والعيد  | ٦   | ٨١    |
| וצי        | Y       | ٤   | ٨٥    |
| بريده      | يريده   | ٥   | ٨٥    |
| مفازة      | مغازة   | ١.  | 1-5   |
| منيسع      | منبع    | ٥   | ۱ - ۸ |
| <u>، ا</u> | إذا     | ١٨  | 114   |
| عثيره      | عيثره   | ٨   | 118   |
| عترة       | عثرة    | ۲.  | 119   |
| إذ غدت     | اذا غدت | 10  | 100   |
| وصنوه      | وصنوة   | ١.  | 100   |
| عفت        | عضت     | ٥   | 177   |
| كوجوههم    | كوجودهم | ١٧  | 177   |
| يكتنفن     | يكتفن   | ۲   | 178   |
| بيوتكم     | بيوكم   | ١٦  | 177   |
| فتوارث     | فتوراث  | 71  | 177   |
| طرقك       | طرفك    | 14  | 179   |
| مخافـــة   | نخافه   | ٣   | 177   |
| البغاث     | البغات  | ٤   | 140   |

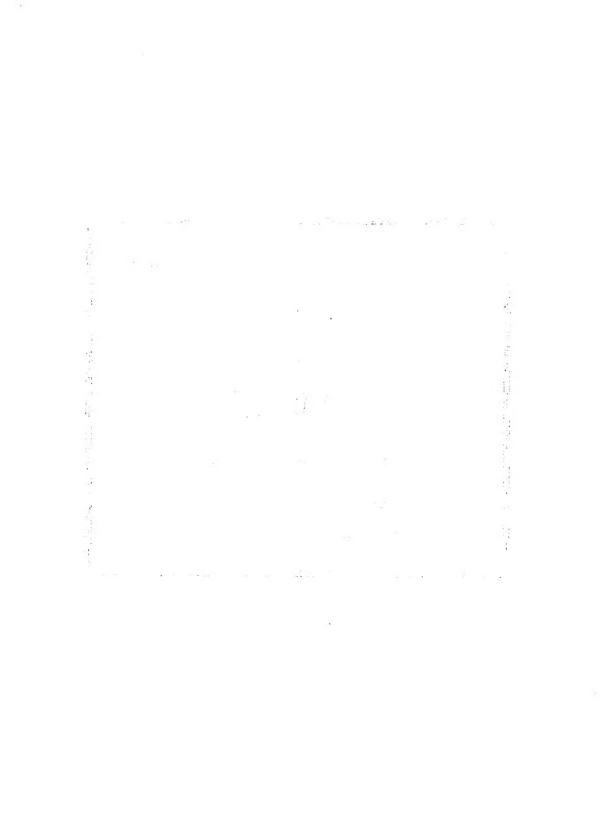

قريبأ

الجزء الخامس من أدب الطف

ويتضمن شعراء القرن العـــاشر الحادي عشر

الشاني عشر

|                           |  |       | <br> | 7 M 442 |
|---------------------------|--|-------|------|---------|
|                           |  | • • • |      |         |
|                           |  |       | ٠    |         |
|                           |  |       |      | ř       |
| Specific entre en en en s |  | •     |      |         |
|                           |  |       |      |         |
|                           |  |       |      |         |
|                           |  |       |      |         |

طبع على مَطابع تَدموُسِس انجَديدَة

إدارة حرة

تلفون : ۲۸۶۲۱۶